



Elro es Bu rary

> New York University

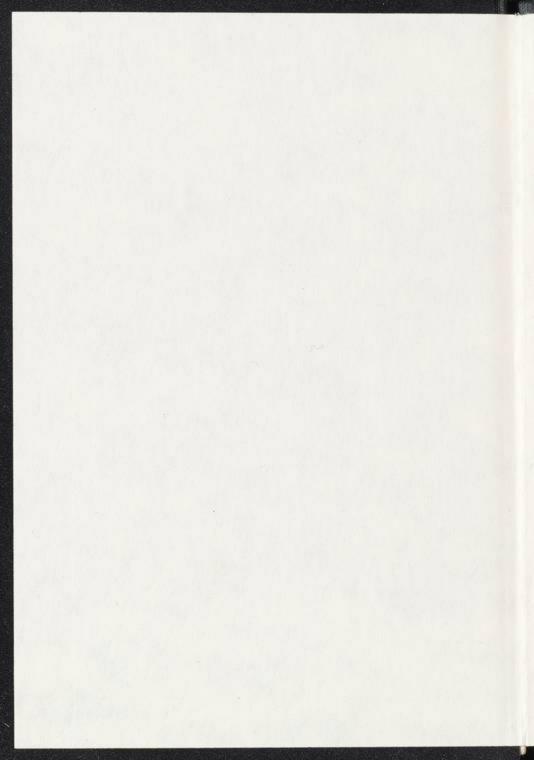

Majed Said ان سان Ibn Malik, Muhammad. ibn Abd Allah, d. 127 النحووالصرب Alfiyat ibn Malik محمد بن عبد الله بن مالك الأندنسي عِطلَتُ عَيَالْكَ عَبِي مَا لَهُ المُعْلِرَةِ الْكُذُرِي بأول شَارَع عَبْهَ عَلَيْهِمْ يصاميها: مصطفى محت

(اللب الثانية) مضيغ دارالكنيا ليصرب ما لقاهر: \ 950 4578 (١٩٢١ - ١٩٢١)

N.Y.U. LIBRARIES

## MAY 3 0 2012

Near East

PJ/ 60/ 1932 e-1

PJ 6101 . I2 1932 C.1

00999 6359

مقدمة

8.

#### الحالة العلمية في عصر ابن مالك

يمتاز عصر ابن مالك بكثرة ما ألف فيه من كتب في مختلف العلوم والفنون . ويرجع ذلك إلى ماكان يغدقه الملوك على العلماء من المتزلة الرفيعة والتوقير لدى من المال ، وإلى ماكان للعلماء من المتزلة الرفيعة والتوقير لدى السلاطين والحكام ، وإلى ماكان من رغبة بعض هؤلاء الملوك في إنشاء الخزنات الخاصة ، وحمل العلماء على تأليف الكتب برسمها، هذا إلى كثرة إنشاء المدارس ، وإقبال الطلاب عليها ، هذه الحالة جعلت العلماء ينكبون على التأليف والتدوين حتى كان ما ألفوه أعظم ثروة علمية للغة والدين والآداب .

ولعل كثرة إنشاء المدارس و إقبال الطلاب عليها، وتخصيص المدرّسين لها — لعل ذلك كان سببا في أن يصبح التعليم صناعة خاصة تحمل العلماء على التفكير في تسميل العلم على طلابه، وتيسير السبيل عليهم للاحاطة بشوارده ولعله كان سببا في أن أكثر العلماء من نظم العلوم المختلفة في العلم الواحد، من نظم العلوم المختلفة في العلم الواحد، فإنه من الثابت أن النظم أسرع في الحفظ، وأبيق في الذهن من النثر، وإذا علمت أن ابن مالك أندلسي المولد والنشأة، وأن أهل الأندلس إذ ذاك أشد أهل الأرض حبا للعلم، وتفانيا في تحصيله،

وتوقيرا لأهله ، وأن ابن مالك ميال بطبعه إلى النظم فلم يكن يعانى في قوله مشقة ، ولا يصادفه في إنشائه عنت ــ إذا عرفت ذلك أمكنك أن تدرك السرفيا وصل إليه ابن مالك من العلم والفضل.

ترجمت : هو الإمام أبو عبد الله محمد جمال الدين بن عبد الله بن مالك الطائى نسبا الحَيَانِيّ منشأ الدمشقيّ إقامة ووفاة الشافعيّ النحويّ . ولد رحمه الله سنة سمّائة من الهجرة بجيّان إحدى مدن الأندلس، ثم رحل إلى دمشق واستزاد فيها من العلم، وأقام بها مدة يصنف و يشتغل بالتعليم حتى أدركته منيته لاثنتي عشرة خلت من شعبان سنة ٢٧٢ هجرية .

مشايخه: ابتدأ ابن مالك حياته بالأندلس، فأخذ عن شيوخها ما أخذ، وكانت دمشق مركزا علميا يجيج، وتضرب إليه آباط الإبل، فسمت بابن مالك همته إلى ورود منابعها الصافية، فرحل إليها، وأخذ عن أئمتها، وكان من مشايخه فيها وفي الاندلس: مكرم، وأبو صادق الحسن ابن صباح، وأبو الحسن السخاوي، وثمن أخذ عنهم العربية يجيان أبو المُظفّر ثابت بن سيبويه على أبى عبد الله بن مالك المرشائي، ومن مشايحه أيضا ابن يعيش شارح المفصل وتلميذه ابن عمرون، ويقال إنه جلس عند أبى على الشاوبين بضعة عشريوما، ونقل النبريزي في أواخر شرح الحاجبية أنه جلس في حلقة ابن الحاجب واستفاد منه، وأخذ القراءة عن أبى العباس أحمد بن نوار وأنقنها حتى صار إماما فيها، وصنف فها قصيدة دالية مرموزة في قدر الشاطبية.

تلاميذه: وتخرج به جماعة منهم الامام النووى، وروى عنه ولده بدر الدين مجمد، وشمس الدين بن جعوان، وشمس الدين ابن أبى الفتح، وابن العطار، وزين الدين أبو بكر المزّى، والشيخ أبو الحسين اليونيني شيخ المؤرّخ الذهبي، وأبو عبد الله الصيرف، وقاضى القضاة بدر الدين ابن جماعة ، وشهاب الدين بن غانم، وناصر الدين بن شافع، وخلق سواهم، وروى عشه الألفية شهاب الدين مجمود قراءة، ورواها إجازة عن ناصر الدين شافع بن عبد الظاهم وعن شهاب الدين بن غانم بالاجازة عنهما عنه ،

أخلاقه : كان على جانب عظيم من الدين والعبادة وكثرة النوافل وحسن السمت وكال العقل والعفة . ومر مظاهر إخلاصه لله في عمله ما قيل من أنه كان يخرج على باب مدرسته و يقول : هل من راغب في علم الحديث أو النفسير أو كذا أو كذا قد أخلصتها من ذمتى ، فإذا لم يجد قال : خرجت من آفة الكتمان . وكان كريم الخلال رزينا حييا وقورا جم التواضع على كثرة علمه شغوفا بالافادة شديد الحرص على العلم والتعليم .

علمه وفضله: كان إماما فذا فى علوم العربية، فقد صرف همته إلى إتقان لسان العرب حتى بلغ فيه الغاية وأربى على المتقدّمين، وكان إليه المنتهى فى اللغة، وكان فى النحو والتصريف البحر الزاخر والطود الشامخ حتى كانت شهرته على الحصوص بهما، وجل تأليفه فيهما ، ومن رسوخ قدمه فى النحو أنه كان يقول عن ابن الحاجب – وهو أحد أعمة العربية – إنه أخذ نحوه عن ابن الحاجب – وهو أحد أعمة العربية – إنه أخذ نحوه عن

صاحب المفصل وصاحب المفصل نحوى صنفير. وإذا علمت أنه يقول هذا فى حق الزمخشرى وهو إمام عصره فى اللغة والنحو والبيان والتفسير والحديث وكانت تشدّ اليه الرحال فى كل فن منها— اذا علمت هذا علمت مقدار علم ابن مالك وفضله .

وكان فى الحديث واسع الأطلاع، وكان أكثر ما يستشهد بالقرآن، فإذا لم يكن فيه شاهد عدل إلى الحديث وإن لم يكن فيه شاهد عدل إلى أشعار العرب.

مؤلفًاته: ألف ابن مالك كتباكثيرة، منها:

(١) ألفية ابن مالك وسماها "الخلاصة" و إنما اشتهرت بالألفية لأنها ألف بيت، جمع فيها مقاصد العربية من نحو وصرف.

(٢) تسميل الفوائد وتكيل المقاصد، وهو مختصر كتاب له اسمه كتاب الفوائد في النحو .

(٣) لامية الأفعال أو كتاب المفتاح فى أبنية الأفعال ويقال
 لها لامية ابن مالك .

(٤) الكافية الشافية وهىأرجوزة فى ٢٧٥٧ بيت،
 ومنها لخص ألفيته هذه .

( ٥ ) عدَّة الحافظ وعمدة اللافظ في النحو .

( ٦ ) سبك المنظوم وفك المختوم فى النحو .

(٧) إيجاز التعريف في علم التصريف .

( A ) شواهد التوضيح وتصحيح مشكلات جامع الصحيح:

( ٩ ) كتاب العروض .

(١٠) تحفة المودود في المقصور والممدود، وهي قصيدة همزية جمع فيها الألفاظ التي آخرها ألف تشتبه أن تكون مقصورة أو ممدودة .

(١١) الألفاظ المختلفة : مجموع مترادفات .

(١٢) الاعتضاد في الفرق بين الصادو الضاد: قصيدة مشروحة.

(۱۳) الأعلام بمثلث الكلام: أرجورة في نحو ٣٠٠٠ بيت ذكر فيها الألفاظ التي لكل منها ثلاثة معارب باختلاف حركاتها ورتب تلك الألفاظ على الأبجدية فهى كالمعجم للثلثات .

الألفيات: تقدّم ابن مالك في عمل ألفية نحوية ابن معطى ، شمجاء ابن مالك فنظم ألفيته هذه وفيها يقول: وفائقة ألفية اب مطى " وتمتاز ألفية ابن مالك عن ألفية ابن معطى بأنها من بحر واحد هو كامل الرجز وتلك من السريع والرجر وأنها أكثر أحكاما مها .

وللجالال السيوطى ألفية زاد فيها على هذه كثيرا وقال فى أفرلها وو فائقة ألفية ابن مالك " . وللأجهورى المالكى ألفية زاد فيها على السيوطى وقال ووفائقة ألفية السيوطى"

والذي نستطيع أن نقوله أن ألفية ابن مالك هي الى كتب لحا البقاء وعم الانتفاع بها فهي مراد لكل مريد للعربية وهي التي تناولها كثير من العلماء بالشرح والتفسير والتوصيح .

شراح الألفية: فازت ألفية اب مالك بعناية الكثيرين من أئمة النحو، فتناولوها بالشرح والتفسير، ومنشراحها المؤلف، وابنه بدر الدين محمد، و برهان الدين ابراهيم الأبناسي الهاشمي، وبهاء الدين بن عقيل ، والشيخ عبد الله الأدكاوى ، وبدر الدين الحسن الحسن المصرى المعسروف بابن أم قاسم ، وبور الدين أبو الحسن الأشمونى ، والمختار بن بون، وزين الدين عبد الرحمن المعروف بابن العيبى، وأبو زيد عبدالرحمن المكودى ، وأبو محمد القاسم الرعيني الأندلسي ، وشمس الدين أبو عبد الله الهوارى الأندلسي وغيرهم ، وأكثر شروحها ذيوعا وانتشارا شرح ابن عقيل وشرح الأشموني .

امتياز هذه الطبعة : تمتاز هذه الطبعة عن غيرها من الطبعات السابقة بأنها أدقها وأبعدها عن التصحيف والتحريف، وقد لوحظ – على قدر الإمكان – أن تضبط الكلمة ذات الإعراب المختلف ضبطا يدل على أوجه الإعراب الجائزة فيها . فسأل الله أن ينفع بها ما

عبد الفتاح الصعيدى حسين يوسف موسى المدرّسان يوزارة المعارف المصرية

مسفر سنة ١٣٥١ يونيسه سنة ١٩٣٢

# بسما مندا ارحم الرحيم

فَالَ مُحَمَّدُ هُوَ آبُ مَاك ، أَحْمَدُ رَبِّي ٱللَّهَ خَبْرُ مَالك مُصَلِّبًا عَلَى ٱلنَّى ٱلْمُصْطَغَى \* وَآلَهِ ٱلْمُسْتَكَلِينَ ٱلشُّكِرِةَ وَأَسْتَعِينُ ٱللَّهَ فَي أَلْفَيِّ \* مَقَاصِدُ النَّحْوِبَ الْمَحْوِيَّةُ تُقَرَّبُ ٱلْأَقْصَى بِلَفْظِ مُوجَز ﴿ وَتَبْسُطُ ٱلْبَذْلَ بِوَعْد مُنْجَزِ وَتَقْتَضِي رِضًا بِغَيْرِ شُخْطٍ \* فَائْفَةً أَلْفُتْ ةَ ٱبْنِ مُعْطَى وَهُوَ سَـبُق حَائزٌ نَفْضيلًا \* مُسْتَوْجِبُ ثَنَائِيَ ٱلْحَمِيلَا وَٱللَّهُ يَقْضِي بِهِبَاتِ وَافِرَهُ \* لِي وَلَهُ فِي دَرَجَاتِ ٱلْآخِرَهُ

## الْكَلَامُ وَمَا يَتَأَلُّونُ مِنْهُ

كَلَامُنَا لَفُظُ مُفِيدٌ كَاسْتَقُمْ \* وَاسْمُ وَفُسْلُ ثُمَّ حَرْفُ الْكَلْمِ وَاحِدُهُ كَامَةً وَٱلْقَـوْلُ عَمْ \* وَكُلْمَةً بَهَا كَلَامٌ فَدْ بُوَّمْ بِالْحَرِّ وَٱلنَّنُوينِ وَٱلنَّدَا وَأَلْ \* وَمُسْنَد لِلاَّسْمِ تَمْيَزُ حَصَّلْ بِنَا فَعَلْتَ وَأَتَتْ وَيَا ٱفْعَـلِي \* وَنُونِ أَقْبِلَنَ فِعُـلُ يَنْجَـلِي سِوَاهُمَا ٱلْحَرْفُ كَهَلْ وَفِي وَلَمْ \* فِعْـلُ مُضَارِعٌ يَلِي لَمْ كَيَشَمْ

وَمَاضِى ٱلْأَفْعَالِ بِٱلتَّامِنْ وَسِمْ \* بِٱلنَّوْنِ فِعْلَ ٱلْأَمْرِ إِنْ أَمْرٌ فُهِمْ وَمَاضِى ٱلْأَفْمِ إِنْ أَمْرٌ فُهِمْ وَالْأَمْرُ إِنْ أَمْ يَكُ لِلنَّوْنِ مَعَلَّ \* فِيهِ هُوَ ٱسْمُّ نَحُوُ صَـ فَ وَحَبَّهُلُ وَٱلْأَمْرُ إِنْ لَمْ يَكُ لِلنَّوْنِ مَعَلَّ \* فِيهِ هُوَ ٱسْمُّ نَحُوُ صَـ فَ وَحَبَّهُلُ الْمُعْرَبُ وَالْمَنْبَى اللَّهُ عَرَبُ وَالْمَنْبَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَبُ وَالْمَنْبَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَبُ وَالْمَنْبَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا

وَ الْكُسْمُ مِنْ مُ مُعْرَبُ وَمَنْنِي \* لِشَبِّهِ مِنْ ٱلْخُرُوفِ مُدْنِي كَالْشَّبِهِ ٱلْوَضْعِيُّ فِي ٱسْمَىْ جِئْتَنَا \* وَٱلْمَعْنَ وِيِّ فِي مَتَّى وَفِي هُنَا وَكَنِيَابَةٍ عَرِنِ ٱلْفِعْلِ بِلَّا ﴿ تَأْثُرُ وَكَٱفْتِقَارِ أُصِّلًا وَمُعْرَبُ ٱلْأَسْمَاءِ مَا قَدْ سَلْمَا ﴿ مِنْ شَبِّهِ ٱلْحَرُّفِ كَأَرْضِ وَسُمَّا وَفْعُ لُ أَمْ وَمُضَّى بُنِياً \* وَأَعْرَبُوا مُضَارِعًا إِنْ عَرِياً مِنْ نُونِ تَوْكِيدِ مُبَاشِرِ وَمِنْ \* نُونِ إِنَّاتِ كَيَرُعْنَ مَنْ فُتْ وَكُلُّ حَرْفٍ مُسْتَحِقٌّ لِلْبِنَا ﴿ وَٱلْأَصْلُ فِي ٱلْمَبْنِيِّ أَنْ يُسَكِّمَا وَمِنْكُ ذُو فَتْح وَذُوكُسْرٍ وَضَمُّ \* كَأَيْنَ أَمْسٍ حَيْثُ وَٱلسَّاكِنُ كُمْ وَٱلَّوْمَ وَٱلنَّصَبِّ آجْعَلَنْ إِعْرَابًا ﴿ لِلَّهُمْ وَفِعْلِ نَحْوُ لَنْ أَهَابًا وَالِاسْمُ قَدْ خُصِّصَ بِٱلْحَرِّكَمَا \* قَدْ خُصِّصَ ٱلْفِعْلُ بِأَنْ يَغْجَزِمَا فَارْفَعْ مِضَمَّ وَٱنْصِينْ فَتْحًا وَجُرُّ \* كَسْرًا كَذَكْرُ اللَّهَ عَبْدَهُ يَسُرُّ وَٱجْرِمْ بِتَسْكِينِ وَغَيْرُ مَا ذُكُّرُ \* يَنُــوبُ نَحُو جَا أُخُو بَنِي نَمــرْ

وَٱرْفَعْ بِوَاوِ وَٱنْصُبَنَّ بِٱلْأَلِفُ \* وَٱجْرُرْ بِيَاءٍ مَا مِنَ ٱلْأَشْمَا أَصْفُ من ذَاكَ ذُو إِنْ صُحْبَةً أَبَانَا \* وَٱلْفَـمُ حَيْثُ ٱلْمُ مِنْــهُ بَانَا أَبُّ أَخُّ حَمُّ كَذَاكَ وَهَرُ ۗ ۗ وَٱلنَّقْصُ فِي هٰذَا ٱلْأَخِيرِ أَحْسَنُ وَفِي أَبِ وَتَالِيَبُ لِهِ يَثُـدُرُ \* وَقَصْرُهَا مِنْ نَقْصِهِنَّ أَشْهَرُ وَشَرْطُ ذَا الْإِعْرَابِ أَنْ يُضَفَّنَ لَا ﴿ لَلْيَا جَكَا أَخُو أَبِيكَ ذَا ٱعْتِـلًا بِالْأَلِفِ ٱرْفَعِ ٱلْمُثَنَّى وَكَلَّا \* إِذَا بِمُضْمَرِ مُضَافًا وُصلَلَّا كُلُّتُ كُذَاكَ ٱثْنَانَ وَٱثْنَتَانَ \* كَأَبْنَيْنِ وَٱبْنَتَيْنَ يَجْدِيَان وَتَخْلُفُ ٱلْيَا فِي جَمِيعِهَا ٱلْأَلِفُ \* جَرًّا وَنَصْبًا بَعْــدَ فَتْحِ قَدْ أَلِفْ وَٱرْفَعْ بِوَاوِ وَ بِيَا ٱجْرُرْ وَٱنْصِبِ \* سَالِمَ جَمْعِ عَامِي وَمُلْذُنِب وَشَـبُه ذَيْنِ وَبِهِ عَشُـرُونَا \* وَبَائِهُ أَلْحُـقَ وَٱلْأَهْـلُونَا أُولُ و وَعَالَمُونَ عَلَيْ وَأَ وَأَرْضُونَ شَدٌّ وَٱلسِّنُونَا وَبَابُهُ وَمُثْـلَ حِينِ قَـدْ يَرِدْ \* ذَا ٱلْبَابُ وَهُوَ عَنْدَ قَوْمٍ يَطَّرِدُ وَنُونَ مَجْمُوعٍ وَمَا بِهِ ٱلْتَحَـقُ \* فَٱفْتَـحْ وَقَلُّ مَنْ بِكَسْرِهِ نَطَقْ وَنُونُ مَا ثُنَّى وَٱلْمُلْحَقِ بِهُ \* بَعَكُس ذَاكَ ٱسْتَعْمَلُوهُ فَٱنْتَبَهْ وَمَا سَا وَأَلْف قَدْ جُمَّا \* يُكْسَرُ فِي ٱلْحَرِّ وَفِي النَّصْبِ مَعَا كَذَا أُولَاتُ وَٱلَّذِي ٱشْمَاقَدُ جُعِلْ \* كَأَذْرِعَاتِ فيه ذَا أَيْضًا فُبِلْ وَجُرُّ بِالْفَتْحَةِ مَا لَا يَنْصَوِفْ \* مَا لَمْ يُضَفْ أَوْ يَكُ بَعْدَ أَلْ رَدِفْ وَاجْعَلْ لِيَحْوِ يَفْعَلَانِ ٱلنُّوفَا \* رَفْعًا وَتَدْعِينَ وَتَسْأَلُونَا وَحَدُّفُهَا لِلْجَرْمِ وَٱلنَّصْبِ سِمَة \* بَكُمْ تَكُونِي لِتَرُومِي مَظْلِمَة وَحَدُفُهَا لِلْجَرْمِ وَٱلنَّصْبِ سِمَة \* بَكُمْ تَكُونِي لِتَرُومِي مَظْلِمَة وَحَدُفُهَا لِلْجَرْمِ وَٱلنَّصْبِ سِمَة \* بَكُمْ تَكُونِي لِتَرُومِي مَظْلِمَة وَحَدُفُهَا لِلْجَرْمِ وَٱلنَّصْبِ سِمَة \* بَكُمْ تَكُونِي لِتَرُومِي مَظْلِمَة وَحَدُفُهَا لِلْجَرْمِ وَٱلنَّمْ مِنَ ٱلْأَمْنِي مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُو ٱلدِّي فَدَّهُ وَهُو ٱلدِّي فَعَدُ فُصِرا وَالنَّانِ مَنْقُوصٌ وَنَصْبُهُ ظَهَرْ \* وَرَفْعُهُ يُنُوى كَذَا أَيْضًا يُحَرُّ وَٱلنَّانِ مَنْقُوصٌ وَنَصْبُهُ ظَهَرْ \* وَرَفْعُهُ يُنُوى كَذَا أَيْضًا يُحَرُّ وَٱلنَّانِ مَنْقُوصٌ وَنَصْبُهُ ظَهْر \* وَرَفْعُهُ يُنُوى كَذَا أَيْضًا يُحَرُّ وَالنَّانِ مَنْقُوصٌ وَنَصْبُهُ ظَهْر \* وَرَفْعُهُ يُنُوى كَذَا أَيْضًا يُحَرُّ وَأَلَّانِ مَنْقُوصٌ وَنَصْبُهُ أَلِفُ \* أَوْ وَاوَّ اوْ يَاءً فَعُومَ اللَّهُ عَمِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ فَعَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْوَالُونَ الْوَقِي عَلَيْلُهُ وَالْوَالُونُ مَنْ وَالْمُونُ وَالْمُؤْلُونَ الْوَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ وَالْمُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه

النَّكِرَةُ وَٱلْمَعْرِفَةُ

نَكِرَةُ قَابِلُ أَلْ مُؤَنَّرًا \* أَوْ وَاقِعٌ مَوْقِعَ مَا قَدْ ذُكِرَا وَغَيْرُهُ مَعْدِقَةً كَهُمْ وَذِى \* وَهِنْدَ وَآيْنِي وَآلْفُلامِ وَالَّذِى فَ لَذِى غَيْبَةٍ آوْ حُضُورِ \* كَأَنْتَ وَهُوَ سَمَّ بِالضَّمِيرِ وَذُو آنَصَالٍ مِنْهُ مَا لَا يُعْتَدَا \* وَلَا يَسِلِي إِلَّا آخْتِبَارًا أَبْدَا كَالْيَاءِ وَآلْكَافِ مِنِ آنِي أَكْرَمَكُ \* وَآلْيَاءِ وَآهْلَ مِنْ سَلِيهِ مَا مَلَكُ

وَكُنُّ مُضْمَر لَهُ ٱلْبِنَا يَجِبْ \* وَلَفْظُ مَا جُرَّ كَلَفْظ مَا نُصِبْ للرُّفْعِ وَٱلنَّصْبِ وَجَــرٌّ نَا صَلَحْ \* كَأَعْرِفْ بِنَا فَإِنَّنَا نِلْنَا ٱلْمُنَــخ وَأَلْفُ وَٱلْوَاوُ وَٱلنُّونُ لَى \* غَابَ وَغَيْرُه كَفَامَا وَٱعْلَمَا وَمِنْ صَمِيرِ ٱلرَّفْعِ مَا يَسْتَتَرُ \* كَٱفْعَلْ أُوافِقْ نَغْتَبِطْ إِذْ تُشْكُرُ وَذُو ٱرْتِفَاعٍ وَٱنْفَصَالِ أَنَا هُو \* وَأَنْتَ وَٱلْفُرُوعُ لَا تَشْتَبُهُ وَذُو ٱنْتِصَابِ فِي ٱنْفِصَالِ جُعَلَا \* إِيَّايَ وَٱلتَّفْرِيعُ لَيْسَ مُشْكِلًا وَفِي ٱخْتِيَارِ لَا يَجِيءُ ٱلْمُنْفَصَلْ \* إِذَا تَأَتَّى أَنْ يَجِيءَ ٱلْمُتَّصِلْ وَصِلْ أُو ٱفْصِلْ هَاءَ سَلْنِيهِ وَمَا ﴿ أَشْبَهَ ۗ فِي كُنْتُهُ ٱلْخُلْفُ ٱلْتُمِّي كَذَاكَ خُلْتَنْكِ وَٱتَّصَالًا \* أَخْتَارُ غَيْرِي آخْتَارَ ٱلْأَنْفُصَالًا وَقَدَّمَنْ مَا شِئْتَ فِي ٱنَّصَالِ \* وَقَدَّمَنْ مَا شِئْتَ فِي ٱنْفَصَالِ وَفِي النَّجَادِ الْرُنْبَةِ ٱلْزَمْ فَصْلًا \* وَقَدْ يُبِيحُ ٱلْغَيْبُ فِيهِ وَصْلَا وَقَبْلَ مِا ٱلنَّفْسِ مَعَ ٱلْفَعْلِ ٱلْتَرُمْ \* نُونُ وِقَايَةٍ وَلَيْسِي قَـدْ نُظِمْ وَلَيْتَنِي فَشَا وَلَيْتِي نَدَرًا \* وَمَعْ لَعَلَّ اعْكِسْ وَكُنْ نُخَــيُّمَا فِي ٱلْبَاقِيَاتِ وَٱضْطِرَارًا خَفْفًا \* مِنِّي وَعَنِّي بَعْضُ مِّنْ قَدْ سَـلْفًا وَ فِي لَدُنِّي لَدُنِي قَــلُّ وَفِي \* قَدْنِيوَقَطْنِي ٱلْحَذْفُأَيْضًاقَدْبِغِي

#### الْعَلَمُ

اسْمُ يُعَيِّنُ ٱلْمُسَمَّى مُطْلَقًا \* عَلَمْ لُهُ كَجَعْفَر وَخُرْنَقًا وَقُدَرِنِ وَعَدَنِ وَلَاحِقِ \* وَشَذْفَم وَهَبُلَة وَوَاسِقِ وَٱشْمًا أَنَّى وَكُنْيَةً وَلَقَبَا \* وَأَنْخَرَنْ ذَا إِنْ سِـوَاهُ صَحِبًا وَإِنْ يَكُونَا مُفْرَدُيْنِ فَأَصْفْ \* حَنَّا وَ إِلَّا أَنْبِعِ ٱلَّذِي رَدِفُ وَمِنْهُ مَنْقُولُ كَفَضْلِ وَأَسَدْ \* وَذُو ٱرْتِجَالِ كَسُعَادَ وَأُدَدُ وَجُمْلَةٌ وَمَا يَمَزْجِ رُكِّبًا ﴿ ذَا إِنْ بِغَــيْرِ وَيْهِ تُمَّ أَعْرِبَا وَشَاعَ فِي الْأَغْلَامِ ذُو ٱلْإِضَافَهُ \* كَعَبْد شَمْسٍ وَأَبِي كُّىافَهُ وَوَضَعُوا لِبُعْضِ ٱلْآجْنَاسِ عَلَمْ \* كَعَلِمَ ٱلْأَشْخَاصِ لَفْظًا وَهُوَ عَمْ مِنْ ذَاكَ أُمُّ عُرِيطِ لِلْعَقْرَبِ \* وَهْكَذَا ثُعَالَةٌ لِلنَّعْلَبِ وَمِثْلُهُ بَدَّةُ لِلْمَدَةِ \* كَذَا فِحَارِ عَـلَمُ لِلْفَجْرَهُ اسْمُ ٱلْإِشَارَة

## السَّمُ ٱلْإِشَارَةِ

بِذَا لِمُفْرَدِ مُذَكِّرٍ أَشِرْ \* بِذِى وَذِهْ نِي تَاعَلَى ٱلْأُنْثَى ٱفْتَصِرْ وَذَانِ نَانِ لِلْمُفَنِّى ٱلْمُرْتَفِعْ \* وَفِي سِوَاهُ ذَيْنِ نَبْنِ ٱذْكُرْ تَطِعْ وَبُأُولَى أَشِرْ لِيَمْمَ مُطْلَقًا \* وَٱلْمَدُّ أَوْلَى وَلَدَى ٱلْبُعْدِ ٱنْطِقًا بِالْكَافِ حَرْفًا دُونَ لَامٍ أَوْمَعَهُ \* وَٱللَّامُ إِنْ فَدَّمْتَ هَا مُمْنَيَعَهُ وَمِهُنَا أَوْ هَلُهُنَا أَشِدْ إِلَى \* دَانِى ٱلْمُكَانِ وَبِهِ ٱلْكَافَ صِلَا فِي ٱلْبُعْدِ أَوْ بِثِمَّ فُدُهُ أَوْ هَنَّا \* أَوْبِهُنَالِكَ ٱنْطِقَرْثُ أَوْ هِنَّا

#### الْمُوْصُولُ

مَوْصُولُٱ لَاَسْمَاءَٱلَّذِيٱلْأُنْثَىٓ ٱلَّتِي \* وَٱلْبَ إِذَا مَا ثُلَّبَ لَا تُنْبِت وَٱلنُّونُ مِنْ ذَيْنِ وَتَيْنِ شُـدِّدَا ﴿ أَيْضًا وَتَعْوِيضٌ بِذَاكَ قُصِـدًا جَمْعُ ٱلَّذِي ٱلْأَلَى ٱلَّذِينَ مُطْلَقًا \* وَبَعْضُهُمْ بِٱلْوَاوِرَفْعًا نَطَقًا بِٱلَّلاتِ وَٱلَّذِهِ ٱلَّتِي قَـدُ جُمَعًا \* وَٱللَّهِ كَٱلَّذِينَ نَزْرًا وَقَعًا وَمَنْ وَمَا وَأَلْ تُسَاوى مَا ذُكُرْ \* وَهٰكَذَا ذُو عنْدَ طَئِّي شُهُوْ وَكَالَّتِي أَيْضًا لَدَيْهِ مُ ذَاتُ \* وَمَوْضَعَ ٱلَّذِينَ أَتَى ذَوَاتُ وَمِثْلُ مَا ذَا بَعْدَ مَا ٱسْتِفْهَام \* أَوْ مَنْ إِذَا لَمْ تُلْغَ فِي ٱلْكَلَامِ وَكُلُّهَا يَلْزُمُ مَعْدَهُ صِلَّهُ \* عَلَى ضَمِيرِ لَا ثِقِ مُشْمَتُهُ وَ جُمْــلَةٌ أَوْ شَبُّهَا ٱلَّذِي وُصلْ \* بِه كَمْنْ عِنْدِي ٱلَّذِي ٱبْنُهُ كُفِلْ وَصَفَةٌ صَرِيحَةٌ صَلَةُ أَلْ \* وَكُونُهَا يُمُعْرَبُ ٱلْأَفْعَالَ قَلَّ أَى كَمَا وَأُعْرِبَتْ مَا لَمْ تُضَفْ \* وَصَدْرُ وَصْلِهَا صَمِيرُ الْحَدَّفِ وَبَعْضُهُمْ أَعْرَبَ مُطْلَقًا وَفِي \* ذَا الْحَدُّفِ أَيًّا غَنْدُأَى يَقْتَفِى وَبَعْضُهُمْ أَعْرَبَ مُطْلَقًا وَفِي \* ذَا الْحَدُّفُ نَوْرٌ وَأَبَوْا أَنْ يُخْتَرَلُ إِنْ يُسْتَطَلُ وَصْلُ وَإِنْ لَمْ يُسْتَطَلُ \* فَالْحَدُّفُ نَوْرٌ وَأَبَوْا أَنْ يُخْتَرَلُ إِنْ يُسْتَطَلُ وَصَلُ مَنْجِلِي إِنْ صَلْحَ الْبَافِي لِوَصْلِ مُكِيلِ \* وَالْحَدُّفُ عِنْدَهُمْ كَثَيْرُ مُنْجِلِي إِنْ صَلْحَ الْبَافِي لِوصْلِ مُكِيلٍ \* وَالْحَدُفُ عِنْدَهُمْ كَثِيرُ مُنْجِلِي فِي عَائِدٍ مُتَصِلٍ إِنِ النَّتَصَبُ \* بِفِعْلِ الْوَصْفِ كَمْنَ نَرْجُو يَهَبُ كَذَاكَ حَدُفُ مَا يَوصْفِ خُفِضًا \* كَأَنْتَ قَاضِ بَعْدَ أَمْمٍ مِنْ فَضَى كَذَاكَ حَدُفُ مَا يَوصْفِ خُفِضًا \* كَأَنْتَ قَاضِ بَعْدَ أَمْمٍ مِنْ فَضَى كَذَاكَ حَدُفُ مَا يَوصْفِ كَبَنْ نَرْجُو مَهِ لَا الْمَوْصُولَ جَرَّ \* كَدُر بِاللّذِي مَرَدْتُ فَهُ وَبَرْ

## الْمُعَرَّفُ بِأَدَاةِ التَّعْرِيفِ

أَلْ حَرْفُ تَعْرِيفِ أَوِ ٱللَّامُ فَقَطْ \* فَنَمَطُّ عَرَّفْتَ قُلْ فِيهِ ٱلنَّمَطُ وَقَالَدُ لَا زِمًا كَاللَّاتِ \* وَٱلْآنَ وَٱلَّذِينَ ثُمَّ ٱللَّاتِ وَلِاَضْطِرَارٍ كَبَنَاتِ ٱلْأَوْبَرِ \* كَذَاوَطِبْتَ ٱلنَّفْسَ اقَيْسُ ٱلسِّرى وَبَعْضُ ٱلْاعْتَلَامِ عَلَيْهِ دَخَلا \* لِلَهْ حِمّا قَدْ كَانَ عَنْهُ نَقِلا وَبَعْضُ ٱلْاعْتَلِمِ عَلَيْهِ دَخَلا \* لِلَهْ حِمّا قَدْ كَانَ عَنْهُ نَقِلا كَالْفَضْلِ وَٱلْحَارِثِ وَٱلنَّعْمَانِ \* فَذِكُرُ ذَا وَحَدْفُهُ سِلَانِ وَقَدْ يَصِيرُ عَلَى إِلَّعْلَمَةُ \* مُضَافَ ٱوْمَصْحُوبُ أَلْ كَالْعَقَبَهُ وَقَدْ فَى غَيْرِهِمَا فَدْ تَنْعَذْف \* وَحَدْف وَف عَيْرِهِمَا فَدْ تَنْعَذْف \* وَحَدْف أَوْمِ وَفِي عَيْرِهِمَا فَدْ تَنْعَذْف وَحَدْف أَلْ وَحَدْف أَلْ وَعَدْف اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللّ

#### الأبتنداء

مُبْسَدًا ۚ زَيْدٌ وَعَاذَرُ خَسِبُرْ ﴿ إِنْ قُلْتَ زَيْدٌ عَاذَرُّ مَن ٱعْسَـذَرْ وَأُوَّلُ مُبْسَدُمُ وَٱلنَّانِي \* فَإَعَلُ ٱغْنَى فِي أَسَارِ ذَارِبِ وَفِسْ وَكَأْسْتِفْهَا مِ ٱلنَّفْيُ وَقَـدْ \* يَجُـوزُ نَعْوُ فَائزٌ أُولُو ٱلرَّشَــدْ وَ ٱلنَّانَ مُبْتَدًّا وَذَا ٱلْوَصْفُ خَبُّ \* إِنْ في سَوَى ٱلْإِفْرَادِ طَبْقًا ٱسْتَقَرُّ وَرَفَعُوا مُبْتَدَأً بِالِأَبْتِدَا \* كَذَاكَ رَفْعُ خَبَرِ بِٱلْمُبْتَدَا وَ ٱلْخُورَ الْحُزُهُ ٱلْمُتُمُّ ٱلْفَائِدَةُ \* كَأَلَّةُ بَرٌّ وَٱلْأَيَادِي شَاهِدَهُ وَمُفْرَدًا يَأْتِي وَيَأْتِي جُمْلَةً \* خَاوِيَةً مَعْنَى ٱلَّذِي سَيْقَتْ لَهُ وَ إِنْ تَكُنْ إِيَّاهُ مَعْنَى ٱكْتَفَى \* بِهَاكَنُطْقِي ٱللَّهُ حَسْبِي وَكَفِّي وَٱلْمُفْرَدُ ٱلْحَامِدُ فَارِغُ وَ إِنْ ﴿ يُشْــتَقَّ فَهُوَ ذُو ضَمِيرٍ مُسْتَكُنُّ وَأَبْرِزْنُهُ مُطْلَقًا حَيْثُ تَــلًا ﴿ مَا لَيْسَ مَعْنَاهُ لَهُ مُحَصَّلَا وَأَخْبَرُوا بِظَرْف ٱوْ بِحَـرْف جَرٌّ \* نَاوِينَ مَعْنَى كَائِنِ أَوِ ٱسْتَقَوّْ وَلَا يَكُونُ ٱسْمُ زَمَانِ خَــبَرًا \* عَنْ جُثَّةٍ وَ إِنْ يُفِدْ فَأَخْبِرَا وَلَا يَجُوزُ ٱلآبْتِدَا بِٱلنِّكَرَةُ \* مَا لَمْ تُفَدْ كَعَنْدُ زَيْد نَمْـرَهُ وَهَلْ فَتَّى فِيكُمْ فَكَ خَلُّ لَنَا \* وَرَجُلٌ مِنَ ٱلْكِرَامِ عِنْدَنَا

وَرَغْبَةٌ فِي ٱلْخَيْرِ خَيْرٌ وَعَمَلُ \* بِرِّ يَزِينُ وَلَيُقَسْ مَا لَمْ يُقَـلُ وَ ٱلْأَصْلُ فِي ٱلْأَخْبَارِ أَنْ تُؤَخِّرًا \* وَجَوَّزُوا ٱلتَّقْدِيمَ إِذْ لَا ضَرِّرًا فَآمْنَعُهُ حَيْنَ يَسْتَوَى ٱلْحُنُوْءَانَ \* عُرْفًا وَنُكُوًا عَادَى بَيَانَ كَذَا إِذَا مَا ٱلْفَعْلُ كَانَ ٱلْخَبَرَا \* أَوْ قُصِدَ ٱسْتَعْمَالُهُ مُنْحَصِّرًا أَوْ كَانَ مُسْنَدًا لذي لام آيتدا . أَوْ لازِم ٱلصَّدْرِكُمْنَ لِي مُنْجِدًا وَنَحْوُ عَنْدَى دَرْهَمُ وَلَى وَطَرْ \* مُلْتَزَمُ فِينَ تَقَدُّمُ ٱلْحَبَرُ: كَذَا إِذَا عَادَ عَلَيْهِ مُضْمَرُ \* مُمَّا بِهِ عَنْهُ مُبِينًا يُخْبَرُ كَذَا إِذَا يَسْتَوْجِبُ ٱلتَّصْدِيرَا \* كَأَيْنَ مَنْ عَلَمْتُهُ نَصِيرًا وَخَبَرَ ٱلْمَحْصُورِ فَدُّمْ أَبَدًا \* كَمَا لَنَا إِلَّا ٱنَّبَاعُ أَحْمَدًا وَحَذْفُ مَا يُعْلَمُ جَائِزٌ كَمَا \* تَقُولُ زَيْدٌ بَعْدَ مَرْ عَنْدَكُمَا وَ فِجَوَابِ كُنْفَ زَيْدٌ قُلْدَنِفُ \* فَزَيْدٌ أَسْتُغْنَى عَنْهُ إِذْ عُرِف وَبَعْدَ لَوْلَا غَالَبًا حَدْفُ ٱلْخَـبَرْ \* حَثْمُ وَفِي نَصَّ يَمِينِ ذَا ٱسْتَقَرُّ وَبَعْدَ وَاوِ عَيَّنَتْ مَفْهُومَ مَعْ \* كَيْثِلِ كُلُّ صَانِع وَمَا صَعْعُ وَقَبْلَ حَالِ لَا يَكُونُ خَبَرًا \* عَن ٱلَّذِي خَبَرُهُ قَدْ أُضْمِرًا كَضَرْ بِي ٱلْعَبْدَ مُسِينًا وَأَتَمُ \* تَبْيِنِي ٱلْحَقَّ مَنُوطًا بِالحِكم وَأَخْبَرُوا بِاثْنَيْنِ أَوْ بِأَكْثَرًا \* عَنْ وَاحِدَكُهُمْ سَرَاةً شُعَرًا

#### كأن وأنحواتها

تُرْفَعُ كَانَ ٱلْمُبْتَدَا ٱشْمَا وَٱلْحَبَرُ \* تَنْصُبُهُ كَكَانَ سَيِّدًا نُحَمُّو كَكَانَ ظَلَّ بَاتَ أَضْعَى أَصْبَحَا \* أَمْسَى وَصَـارَ لَيْسَ زَالَ بَرِحًا فَتَىٰ وَٱنْفَكَ وَهٰذِي ٱلْأَرْبَعَـهُ ﴿ لِشَـَّبُهِ نَفْي أَوْ لِنَفْي مُتْبَعَـهُ وَمثْلُ كَانَ دَامَ مَسْبُوقًا بَمَا \* كَأْعُط مَا دُمْتَ مُصِيبًا درْهَمَا وَغَيْرُ مَاضٍ مِثْلَهُ قَدْ عَمِلًا \* إِنْ كَانَغَيْرُ ٱلْمَاضِ مِنْهُ ٱستُعْملًا وَفَ جَمِيعَهَا تَوَسَّطُ ٱلْخَــَـبَرْ ﴿ أَجِرُو كُلُّ سَــبْقَهُ دَامَ حَظَـــزْ كَذَاكَ سَبْقُ خَبَرِ مَا ٱلنَّافِيَهُ \* فِخَيْ بِهَا مَثْـُلُوَّةً لَا تَالِيَــهُ وَمَنْعُ سَبْقِ خَبْرٍ لَيْسَ ٱصْطُفِي \* وَذُو تَمَامٍ مَا بِرَفْعِ يَصْنَفِي وَمَا سِـوَاهُ نَاقِصُ وَٱلنَّقُصُ فِي \* فَتَى ۚ لَيْسَ زَالَ دَائِبًا قُفِي وَلَا يَلِي ٱلْعَامِلَ مَعْمُولُ ٱلْخَـبَرُ \* إِلَّا إِذَا ظَرْفًا أَتَى أَوْ حَرْفَ جَرًّ وَمُضْمَرُ ٱلشَّانِ ٱسْمًا ٱنْوِ إِنْ وَقَعْ ﴿ مُوهِمُ مَا ٱسْتَبَاتِ أَنَّهُ ٱمْتَنَعْ وَقَدْ تُزَادُ كَانَ فِي حَشُوكَمَا ﴿ كَانَ أَصَّعُ عَــلُمْ مَنْ تَقَدُّمَا وَيَحْذَفُونَهَا وَيُبْقُونَ ٱلْخَـــَبِّرْ \* وَبَعْدَ إِنْ وَلَوْ كَثيرًا ذَا ٱشْــَهَوْ وَ بَعْدَأَنْ تَعْوِيضُ مَاعَنْهَا ٱرْتُكِبْ ﴿ كَيْثُ لِي أَمَّا أَنْتَ بَرَّا ۚ فَٱقْتَرِبْ وَمِنْ مُضَارِعٍ لِكَانَ مُنْجَزِمْ ﴿ تُحْذَفُ نُونٌ وَهُوَ حَذْفٌ مَا ٱلْتُرَمْ فَصْلُ فِي مَا وَلَا وَلَاتَ وَإِنْ الْمُشَبَّهَاتِ بِلَيْسَ إِعْمَالَ لَيْسَ أَعْمِلَتْ مَا دُونَ إِنْ \* مَعَ بَقَا ٱلنَّفِي وَتَرْبَيْبِ زُكِنَ وَسَبْقَ حُرِفِ جَرَّ ٱوْ ظَرْفِ كَمَا \* فِي أَنْتَ مَعْنِيَّ أَجَازَ ٱلْعُلَفَ وَرَفْعَ مَعْطُوفٍ بِلْكِنْ أَوْ بِيلْ \* مِنْ بَعْدُمَنْصُوبٍ بِمَاٱلْزَمْ حَبْثُ حَلْ وَبَعْدَ مَا وَلَيْسَ جَرَّ ٱلْبَا ٱلْخُصَرَ \* وَبَعْدَ لَا وَنَفْي كَانَ قَدْ يُحَرُّ فِي النَّكِرَاتِ أَعْمِلَتْ كَلَيْسَ لَا \* وَقَدْ تَلِي لَاتَ وَ إِنْ ذَا ٱلْعُمَلَا وَمَا لِلَاتَ فِي سَوَى حِينٍ عَمْلُ \* وَحَدْفُ ذِي ٱلرَّفْعِ فَشَاوَٱلْعَكْسُ قَلْ وَمَا لِلَاتَ فِي سَوى حِينٍ عَمْلُ \* وَحَدْفُ ذِي ٱلرَّفْعِ فَشَاوَٱلْعَكُسُ قَلْ

كَكَانَ كَادَ وَعَسَى لَكِنْ نَدَرْ \* غَـنْدُمُضَادِع لِهٰ ذَيْنِ خَبَرْ وَكَادَ ٱلأَمْنُ فِيهِ عُكِسَا وَكُوْنُهُ بِدُونِ أَنْ بَعْدَ عَسَى \* نَزْرُ وَكَادَ ٱلأَمْنُ فِيهِ عُكِسَا وَكَنْهُ بِدُونِ أَنْ بَعْدَ عَسَى \* نَزْرُ وَكَادَ ٱلأَمْنُ فِيهِ عُكِسَا وَكَنْسَى حَرَى وَلَكِ بُعِدَ جُعِلَا \* خَـبَرُهَا حَتْمًا بِأَنْ مُثَلِ مُونَ عُعِلَا \* خَـبَرُهَا حَتْمًا بِأَنْ مُثَلِ مُرَى \* وَبَعْدَ أَوْشَكَ ٱلْيَفَ أَنْ مُثَلَ مَرى \* وَبَعْدَ أَوْشَكَ آلْيَفَ أَنْ نَزُرًا وَمَثْلُ كَادَ فِي ٱلنَّشُوعِ وَجَبَا وَمِثْلُ كَادَ فِي ٱلأَثْمُو وَطَفِقُ \* كَذَا جَعَلْتُ وَأَذَدُوا مُوسَكَمًا وَاللَّهُ مُنُوا مُضَارِعًا لِأَوْشَـكَما \* وَكَادَ لَا غَيْرُ وَزَادُوا مُوسَكَمًا وَاللَّهُ مَنْ مُؤُوا مُوسَكَمًا \* وَكَادَ لَا غَيْرُ وَزَادُوا مُوسَكَمًا وَاللَّهُ مَنْ مُلُوا مُضَارِعًا لِأَوْشَـكَما \* وَكَادَ لَا غَيْرُ وَزَادُوا مُوسَكَمًا

## إِنَّ وَأَخَوَاتُهَا

لِإِنَّ أَتَّ لِيْتَ لَكُنَّ لَعَلَّ \* كَأَنَّ عَكُسُ مَا لَكَانَ مِنْ عَمَلْ كَإِنَّ زَيْدًا عَالَمٌ بِأَنِّي \* كُفْءٌ وَلَكِنَّ آبْنَهُ ذُو صَغْن وَرَاعِ ذَا ٱلنَّرْتِيبَ إِلَّا فِي ٱلَّذِي \* كَلَيْتَ فِيهَا أَوْ هُنَا غَيْرِ ٱلْبَذِي وَهَمْ زَ إِنَّ آفْتُحُ لِسَدِّ مَصْدَر \* مَسَدُّهَا وَفِي سُوَى ذَاكَ ٱكْسر فَأْكُسْرُ فِي ٱلاَّيْتِدَا وَفِيبَدْ، صَلَهُ \* وَحَيْثُ إِنَّ لِيَمِينِ مُكُلَهُ أَوْ حُكِيتُ بِٱلْقَوْلِ أَوْحَلَّتْ مَحَلُّ \* حَالِ كَزُرْتُهُ وَ إِنِّي ذُو أَمَــلْ وَكَسَرُوا مِنْ بَعْدِ فِعْدِلِ عُلِّقًا \* بِٱلَّامِ كَأَعْدَمْ إِنَّهُ لَذُو تُدِّق بَعْدَ إِذَا فِكَاءَةِ أَوْ قَسَمِ \* لَا لَامَ مَعْدَهُ بِوَجْهَيْنَ ثُمِي مَعْ تِلْوِ فَا ٱلْحَـٰزَا وَذَا يَطَّـرِدُ \* فِي نَعْوِ خَيْرُ ٱلْقَوْلِ إِنِّي أَحْـَـدُ وَبَعْدَذَاتِٱلْكَسْرِ نَصْحَبُ ٱلْخَبَرْ \* لَامُ ٱبْتَدَاء نَحْـوُ إِنِّي لَوَزَرْ وَلَا يَلِي ذِي ٱلَّامَ مَا قَدْ نُفِيَا \* وَلَا مِنَ ٱلْأَفْعَالِ مَا كُرَ ضَيًّا

وَقَدْ يَابِهَا مَعَ قَدْ كَإِنَّ ذَا ﴿ لَقَدْ سَمَا عُلَى ٱلْعَدَا مُسْتَحُوذَا وَتَصْحَبُ ٱلْوَاسِطَمَعْمُولَٱلْخَبَرْ \* وَٱلْفَصْلَ وَٱسْمًا حَلَّ قَبْلَهُ ٱلْخَبَرْ وَوَصُلُمَا بِذِي ٱلْخُرُوفَ مُبْطِلُ \* إعْمَالَكَ وَقَدْ يُبَقُّ ٱلْعَمَلُ وَجَائِزٌ رَفْعُ لَ مَعْطُوفًا عَلَى \* مَنْصُوبِ إِنَّ بَعْدَ أَنْ تَسْتَكُالَا وَأَلْحُقَتْ بِإِنَّ لَكِئِّ وَأَنْ \* مِنْ دُونِ لَيْتَ وَلَعَـلً وَكَأَنَّهُ وَخُفَّفَتْ إِنَّ فَقَـلَ ٱلْعَـمَلُ \* وَتَـازُمُ ٱللَّامُ إِذَا مَا نَهُمَـلُ وَرُبِّكَ ٱسْتُغْنِي عَنْهَا إِنْ بَدَا \* مَا نَاطِقُ أَرَادَهُ مُعْتَمِدًا وَٱلْفَعْلُ إِنْ لَمْ يَكُ نَاسِحًا فَلاَ ﴿ تُلْفَيهِ غَالِبًا بِإِنْ ذَى مُوصَـــلَّا وَ إِنْ تُحَفَّفُ أَنَّ فَٱسْمُهَا ٱسْتَكَنَّ \* وَٱلْخَبَرَٱجْعَلْ جُمْلَةً مِنْ بَعْدِ أَنْهُ وَ إِنْ يَكُنْ فِعُـلًا وَلَمْ يَكُنْ دُعًا \* وَلَمْ يَكُنْ تَصْرِيفُ مُمْتَنِعًا فَٱلْأَحْسَنُ ٱلْفَصْلُ بِقَدْ أَوْ نَفْي آوْ \* تَنْفِيسِ آوْ لَوْ وَقَلِيكُ ذِكُرُ لَوْ وَخُفَّفَتْ كَأَنَّ أَيْضًا فَنُــوى \* مَنْصُوبُهَا وَثَابِتًا أَيْضًا رُوى

## لَا ٱلَّتِي لِنَفِّي ٱلْجِنْسِ

عَمَــلَ إِنَّ ٱجْعَلْ لِلَافِي نَكِرَهُ \* مُفْــرَدَةً جَاءَنْكَ أَوْ مُكَرَّرَهُ فَآنِصِبْ بِهَا مُضَافًا ٱوْ مُضَارِعَهُ \* وَ بَعْدَ ذَاكَ ٱلْخَبَرَ ٱذْكُرْ رَا فِعَهُ

وَرَكِّبِ ٱلْمُفْرِدَ فَانِعًا كَلا \* حَوْلَ وَلاَ فُوْةَ وَٱلنَّانِ ٱجْعَلا مَرْفُوعًا آوْ مَنْصُوبًا آوْ مُرَكِّا \* وَإِنْ رَفَعْتَ أَوَّلًا لاَ تَنْصِبَا وَمُفْرِدًا نَعْتَا لِمَبْيً يَبِي \* فَأَفْتَحْ أَوِ ٱنْصِبَنْ أَوِ ٱرْفَعْ تَعْدِلِ وَمَفْرِدًا نَعْتَا لِمَبْيِ يَبِي \* فَأَفْتَحْ أَوِ ٱنْصِبَهُ أَوِ ٱرْفَعْ تَعْدِلِ وَغَلِي مَا يَلِي وَغَلِي إِلَّهُ فُودِ \* لاَ تَبْنِ وَٱنْصِبُهُ أَوِ ٱلرَّفْعَ ٱقْصِدِ وَالْعَطْفُ إِنْ لَمْ نَتَكُرُ لاَ ٱحْكُما \* لَهُ يَمَا لِلنَّعْتِ ذِي ٱلْفَصْلِ ٱنْتَمَى وَٱلْعَطْفُ إِنْ لَمْ نَتَكُرُ لاَ ٱحْكُما \* لَهُ يَمَا لِلنَّعْتِ ذِي ٱلْفَصْلِ ٱنْتَمَى وَأَعْطِ لَامَعْ هَمْ زَةِ ٱلسِيقَهَامِ \* مَا تَسْتَحِقُ دُونَ ٱلِآسِيفَهَامِ وَشَاعَ فِيذَا ٱلْمُرَادُ مَعْ سُقُوطِهِ ظَهَرْ وَشَاعَ فِيذَا ٱلْمُرَادُ مَعْ سُقُوطِهِ ظَهَرْ وَشَاعَ فِيذَا ٱلْمُرَادُ مَعْ سُقُوطِهِ ظَهَرْ

#### ظَنَّ وَأَخَوَاتُهَا

إِنْصِبْ بِفِعْلِ الْقَلْبِ بُحْ أَيِ الْبَدَا \* أَعْنِي رَأَى خَالَ عَامِّتُ وَجَدَا ظَنَّ حَسِبْتُ وَزَعْتُ مَعَ عَدُ \* حَجَا دَرَى وَجَعَلَ اللَّهُ كَاعْتَقَهُ وَهَبْ تَصَلَّمُ وَالَّتِي كَصَلِي اللهِ أَيْضًا بِهَا انْصِبْ مُبْتَدًا وَخَبَرا وَخَسَّ بِاللهِ الْفَاعِيقِ وَالْإِلْفَاءِ مَا \* مِنْ قَبْلِ هَبْ وَالْأَمْ مَهْ بُقَدُا أُرْ مَا وَخُصَّ بِالتَّعْلِيقِ وَالْإِلْفَاءِ مَا \* مِنْ قَبْلِ هَبْ وَالْأَمْ مَهْ بُقَدُا أُرْ مَا كَذَا تَعَلَمُ وَالْإِلْفَاءَ لَا فِي الْإِلْفَاءِ مَا \* وَانْوضِيرَ الشانِ أَوْلَامَ ابْتِدَا فَي مُوهِ مِنْ اللهِ وَالْمَاتِمُ اللهُ وَكُنْ وَالْمَاتِينَ أَوْلَامَ ابْتِدَا \* وَالْوضِيرَ الشانِ أَوْلاَمَ ابْتِدَا فَي مُوهِ مِنْ اللهُ وَالْمَاتِينَ قَبْلَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

لِعِلْمٍ عِرْفَانٍ وَظَنِّ ثُهَمَهُ \* تَعْدِيَةً لِوَاحِدٍ مُلْتَرَمَهُ وَلِأَى الرُّوْيَا الْمِ مَا لِعَلِمَ \* طَالِبَ مَفْعُولَيْنِ مِنْ قَبْلُ الْنَمَى وَلِ اللهِ مَفْعُولَيْنِ مِنْ قَبْلُ النَّمَى وَلَا تُجِدْرُ هُنَا بِلَا دَلِيلِ \* سُقُوطَ مَفْعُولَيْنِ أَوْ مَفْعُولِ وَلَا تُجِدْرُ هُنَا بِلَا دَلِيلِ \* سُقُوطَ مَفْعُولَيْنِ أَوْ مَفْعُولِ وَلَا تُجِدُنُ مُنْ اللهِ وَلَمْ يَنْفَصِلِ وَكَتَظُنُ الْجُعَلُ تَقُولُ إِنْ وَلِى \* مُسْتَفْهَمًا بِهِ وَلَمْ يَنْفَصِلِ فِي اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهِ وَلَمْ يَنْفَصِلِ فِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَلَمْ يَنْفَصِلِ فِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ وَلَمْ يَنْفَصِلِ وَالْمُ يَعْفِى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

أغلم وَأَرَى

إِلَى ثَـلَاثَةٍ رَأَى وَعَلِمَ \* عَدُوا إِذَا صَارَا أَرَى وَأَعْلَمَ اللَّهُ فَعُولًا إِذَا صَارَا أَرَى وَأَعْلَمَ اللَّهُ وَمَا لِمَفْعُولًا عَلِمْتُ مُطْلَقًا \* لِلنَّانِ وَالنَّالِثِ أَيْضًا حُقِّقًا وَإِلنَّ لِيهِ تَوَصّلاً وَإِلنَّ لِيهِ تَوَصّلاً وَإِلنَّ لِيهِ تَوَصّلاً وَإِلنَّ لِيهِ تَوَصّلاً وَاللَّهُ لِيهِ مَنْهُمَا تَكُانِي آثَنَى كَسَا \* فَهُو بِهِ فِي كُلّ حُمْمٍ ذُو آئتِسَا وَالنَّانِ مِنْهُمَا تَكَانِي آثَنَى كَسَا \* فَهُو بِهِ فِي كُلّ حُمْمٍ ذُو آئتِسَا وَكَارَى ٱلسَّابِقِ نَبًا أَخْهِ بَرَا \* حَدَّثَ أَنْبَأَ كَذَاكَ خَلِّمَا

#### الْفَاعِــلُ

ٱلْفَاعِــُلُ ٱلَّذِي كَمَرْفُوعَىٰ أَنَى \* زَيْدٌ مُنِـيرًا وَجُهُهُ نِعْمَ ٱلْفَــتَى وَبَعْهُ نِعْمَ ٱلْفَــتَى وَبَعْـَد فِعْــلِ فَاعْلُ فَإِنْ ظَهَرْ \* فَهْــوَ وَ إِلَّا فَضَــمِيرُ ٱسْـــتَتَرُ

وَجَرِّدِ ٱلْفِعْلَ إِذَا مَا أُسْنِدًا \* لِلآثْنَيْنِ أَوْ جَمْعِ كَفَازَ ٱلشُّهَدَّا وَقَــــــدُ يُقَالُ سَعِدًا وَسَـعِدُوا ﴿ وَٱلْفَعْــلُ لِلظَّاهِمِ بَعْــدُ مُسْنَدُ وَيَرْفَعُ ٱلْفَاعِلَ فِعْلُ أُضْمِرًا \* كَشْلِ زَيْدٌ فِي جَوَابٍ مَنْ قَرَا وَتَاءُ تَأْنِيثِ تَلِي ٱلْمَاضِي إِذَا \* كَانَ لأَنْنَى كَأَبَتْ هِنْدُ ٱلأَذَى وَإِنَّكَ تَلْزَمُ فِعُلَ مُضْمَرٍ \* مُتَّصِلٍ أَوْمُفْهِم ذَاتَ حِي وَقَدْ يُبِيحُ ٱلْفَصْلُ رَاكَ ٱلتَّاءِ فِي \* نَحْوِأً نَى ٱلْقَاضِيَ بِنْتُ ٱلْوَاقِفِ وَٱلْحَذْفُ مَعْ فَصْلِ بِإِلَّا فُضَّلَا \* كَمَا زَكَا إِلَّا فَتَاةُ آبْنِ ٱلْعَلَمَ وَٱلْحَذْفُ قَدْ يَأْتِي بِلَا فَصْلِ وَمَعْ \* ضَمِيرِ ذِي ٱلْمُجَازِ فِي شِعْرٍ وَقَعْ وَ النَّاءُ مَعْ جَمْع سِوَى ٱلسَّالِمِ مِنْ ﴿ مُذَكِّرٍ كَٱلنَّاءِ مَعْ إِحْدَى ٱللَّهِ بِنْ وَٱلْحَدُفَ فِي نَعْمَ ٱلْفَتَاةُ ٱسْتَحْسَنُوا ﴿ لِأَنَّ قَصْدَ ٱلْحُنْسِ فِيهِ بِينُ وَٱلْأَصْلُ فِي ٱلْفَاعِلِ أَنْ يَتَّصِلًا ﴿ وَٱلْأَصْلُ فِي ٱلْمُفْعُولِ أَنْ يَنْفَصِلًا وَقَدْ يُجَاءُ بِخَــلَافِ ٱلْأَصْــلِ \* وَقَدْ يَجِي ٱلْمُفْعُولُ قَبْلَ ٱلْفِعْلِ وَأَخْرِ ٱلْمُفَعُولَ إِنْ لَبْسُ حُذِرْ \* أَوْ أَضْمَو ٱلْفَاعِلُ غَيْرَ مُنْحَصِرْ وَمَا بِإِلَّا أَوْ بِإِنَّكَ ٱلْخُصَـــرْ \* أَخَّرْ وَقَدْ يَسْبِقُ إِنْ قَصْدُ ظَهَرْ وَشَياعَ نَحْوُ خَافَ رَبَّهُ عُمَرْ \* وَشَيذً نَحُوُ زَانَ نَوْرُهُ ٱلشَّجَرْ

## النَّائِبُ عَنِ ٱلْفَاعِلِ

يَنُوبُ مَفْدُولٌ بِهِ عَنْ فَاعِلِ \* فِيَا لَهُ كَنِيلَ خَيْرُ فَائِكِ فَأُوَّلَ ٱلْفِعْلِ ٱشْمُمَنْ وَٱلْمُتَّصِلْ \* بِٱلْآخِرِ ٱكْسِرْ فِي مُضِيٍّ كُوصِلْ وَٱجْعَالُهُ مِنْ مُضَارِعٍ مُنْفَتِحًا \* كَيْنْتَحِى ٱلْمُقُولِ فِيهِ يُنْتَحَى وَٱلنَّانِي ٱلنَّالِيَ تَا ٱلْمُطَاوِعَهُ ﴿ كَالْأُوَّلِ ٱجْعَالُهُ بِلَا مُنَازَعَهُ وَثَالِتَ ٱلَّذِي بِهِمْزِ ٱلْوَصْلِ \* كَالْأُوَّلِ ٱجْعَلَنَّ لُمَ كَانْتُولِ وَ أَكْسِرُ أُوَ ٱشْمِمْ فَأَثُلَاثِيَّ أُعِلْ \* عَيْنًا وَضَمٌّ جَاكَبُوعَ فَٱحْتُمِلْ وَإِنْ بِشَكْلِ خِيفَ لَبْسُ يُجْتَنَبُ \* وَمَا لِبَاعَ قَدْ يُرَى لِنَحْوِحَبُّ وَمَّا لِفَا بَاعَ لِمَا ٱلْمُكِينُ تَلِي ﴿ فِي ٱخْتَارَ وَٱنْقَادَ وَشِبْهِ يَنْجَلِي وَقَابِلُ مِنْ ظَرْفِ آوْمِنْ مَصْدَرِ ﴿ أَوْ حَرْفِ جَـــ مِّ بِنِيَابَةِ حَرِي وَلَا يَنُوبُ بَعْضُ هٰذِي إِنْ وُجِدٌ \* فِي ٱللَّفْظِ مَفْعُولُ بِهِ وَقَدْ يَرِدْ و بِأَتَّفَاقِ قَـدْ يَنُوبُ ٱلنَّانِ مِنْ ﴿ بَآبِ كَسَا فِيمَا ٱلْتِبَاسُهُ أَمِنْ فِي بَابٍ ظَنَّ وَأَرَى ٱلْمُنَّعُ ٱشْتَهَرْ \* وَلَا أَرَى مَنْعًا إِذَا ٱلْقُصَّدُ ظَهَرْ وَمَا سِوَى ٱلنَّائِبِ مِنَّا عُلِّفًا \* بِٱلرَّافِعِ ٱلنَّصْبُ لَهُ مُحَقَّفًا

## اِشْتِغَالُ ٱلْعَامِلِ عَنِ ٱلْمَعْمُولِ

إِنْ مُضْمَرُا شَي سَابِقِ فَعُلَّا شَغَلْ ﴿ عَنْ لُهُ بِنَصْبِ لَفَظْهِ أُو ٱلْمَحَلُّ فَٱلسَّابِقَ ٱنْصِبْهُ بِفِعْلِ أُضْمَرًا \* خَمًّا مُوَافِقِ لِمَا قَدْ أُظْهِـرَا وَٱلنَّصْبُ حَنْمٌ إِنْ تَلَا ٱلسَّابِقُ مَا ﴿ يَخْتَصُّ بِٱلفِّعْلِ كَانِ وَحَيْثُمَا وَ إِنْ تَلَا ٱلسَّابِقُ مَا بِٱلاَّبِتِ دَا \* يَخْتَصُّ فَٱلرُّفْعَ ٱلْـ تَزَمْهُ أَبَـدَا كَذَا إِذَا ٱلْفِحْلُ نَلَا مَا لَمْ يَرِدُ \* مَا قَبْلُ مَعْمُولًا لِمَا بَعْدُ وُجِدْ وَآخْتِيرَنَصْبُ قَبْلَ فِعْلِ ذِي طَلَبْ \* وَ بَعْدَ مَا إِيلَاقُهُ ٱلْفِعْلَ غَلَبْ وَبَعْدَ عَاطِفَ بِلَا فَصْلِ عَلَى \* مَعْمُــول فعْـل مُسْــتَقَرَّ أَوَّلًا وَإِنْ تَلَا ٱلْمَعْطُوفُ فِعْلًا مُخْبَرًا ﴿ بِهِ عَنِ ٱسْمِ فَٱعْطِفَنْ مُخَــيِّراً وَٱلرَّفُعُ فِي غَيْرِ ٱلَّذِي مَرَّ رَجَعُ \* فَمَا أَسِيحَ ٱفْعَلْ وَدَعْ مَا لَمْ يُبَعْ وَفَصْلُ مَشْغُولِ بَحْرُفِ جَرِّ \* أَوْ بِإِضَافَةِ كُوصُلٍ يَجْرِى وَسَوِّقَ ذَا ٱلْبَابِ وَصْفًا ذَا عَمَلُ \* بِٱلْفِعْلِ إِنْ لَمْ يَكُ مَانِعٌ حَصَلْ وَعُلْقَــةً خَاصِــلَةً بِتَابِـعِ \* كَعُلْقَةِ سَفْسِ ٱلإَسْمِ ٱلْوَاقِـعِ

## تَعَدِّى ٱلْفِعْلِ وَلُزُومُهُ

عَلَامَةُ ٱلْفِعْلِ ٱلْمُعَدَّى أَنْ تَصِلْ ﴿ هَا غَيْرٍ مَصْدَرٍ بِهِ نَحُوُ عَمِلُ عَلَامَةُ ٱلْفُعْدِ بِهِ نَعُو عَمِلْ فَانْصِبْ بِهِ مَفْعُولَةُ إِنْ لَمْ يَنُبُ ﴿ عَنْ فَاعِلِ نَحُو تَدَبَّرِتُ ٱلْكُتَبِ

وَلَانِمُ عَنْ السَّاعِ الْمُعَدِّى وَحُنْمَ \* لُزُومُ أَفْعَالِ ٱلسَّجَايَا كَيْمِمُ كَذَا أَفْعَلَلُ وَالْمُصَاهِى أَفْعَنْسَا \* وَمَا آفْتَضَى نَظَافَةً أَوْ دَنَسَا أَوْ عَرَضًا أَوْ طَاوَعَ آلْمُعَدِّى \* لِوَاحِدٍ حَمَدَّهُ فَآمْنَدُا وَعَدْ لَارِمًا عَسْرِفِ جَرِّ \* وَإِنْ حُنِفْ فَٱلنّصْبُ لِلْمُنْجَوِّ وَعَدْ لَارِمًا عَسْرِفِ جَرِّ \* وَإِنْ حُنِفْ فَٱلنّصْبُ لِلْمُنْجَوِ قَصَدُّ وَقَلْ مَعْنَى كُنْ \* مِنْ أَلْبِسُنْ مَنْ ذَارَكُمُ نَسْجَ ٱلْمَنْ وَوَالْمُ مُنْ ذَارَكُمُ نَسْجَ ٱلْمَنْ وَوَالْمُ مُنْ فَالنّصِبُ الْمُنْفِقُ وَمَا اللّهُ مِنْ ذَارَكُمُ نَسْجَ ٱلْمَنْ وَمَنْ اللّهُ مِنْ ذَارَكُمُ نَسْجَ ٱلْمَنْ وَمَا لَهُ مُنْ اللّهُ مُنْ ذَارَكُمُ نَسْجَ ٱلْمَنْ وَمَنْ اللّهُ مُنْ ذَارَكُمُ نَسْجَ ٱلْمَنْ وَمَا لَهُ مُنْ وَمَنْ اللّهُ مُنْ فَا مِنْ فَا عَلَى مَنْ عَلَى اللّهُ مِنْ فَا مَلْ مَنْ فَا عَلَى مَنْ عَنْ \* مِنْ أَلْبِسُنْ مَنْ ذَارَكُمُ نَسْجَ ٱلْمَنْ وَمَا مَنْ فَا عَلْمَ مُنْ عَلَى اللّهُ مَنْ فَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ الللّهُ مُنْ اللّهُ اللّه

## الْتَنَازُعُ فِي ٱلْعَــمَلِ

إِنْ عَامِلَانِ ٱقْتَضَيَا فِي السِمِ عَمَلُ \* قَبْلُ فَلِلْوَاحِدِ مِنْهُمَ ٱلْعَمَلُ وَٱلنَّانِ أَوْلَى عِنْدَ أَهْلِ الْبَصْرَهُ \* وَاخْتَارَ عَكُما غَيْرُهُمْ ذَا أَسْرَهُ وَالنَّيْنِ أَوْلَى عِنْدَ أَهْلِ الْبَصْرَهُ \* وَاخْتَارَ عَكُما غَيْرُهُمْ ذَا أَسْرَهُ وَالنَّيْمَ وَأَعْمِلِ اللَّهُمَلُ فِي ضَمِيرِ مَا \* تَسَازَعَاهُ وَالنَّرَمْ مَا ٱلْسَتُرَمَا وَأَعْمِلُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى وَاعْتَدَا عَبْدَاكا كَا \* وَقَدْ بَنَى وَاعْتَدَا عَبْدَاكا وَلَا تَحِيْ مَعْ أَوْلٍ قَدْ أَهْمِلا \* يُمضْمَر لِعَدِيْرِ رَفْع أُوهِ لَا

آبُلْ حَذْفَهُ ٱلْزَمْ إِنْ يَكُنْ غَيْرَ خَبَرْ \* وَأَخْرَنْهُ إِنْ يَكُنْ هُوَ ٱلْخَبَرْ وَأَخْرَنْهُ إِنْ يَكُنْ هُوَ ٱلْخَبَرُ وَأَظْهِرِ ٱنْ يَكُنْ ضَمِيرٌ خَبَراً \* لِغَيْرِ مَا يُطَابِقُ ٱلْمُفَسِّرَا يَخُونُ فِي ٱلرَّخَا تَحْدُو أَظُنْ وَ يَظُنَا فِي أَخَا \* زَيْدًا وَعَمْرًا أَخَوَيْنِ فِي ٱلرَّخَا

#### الْمَفْعُولُ ٱلْمُطْلَقُ

ٱلْمُصْدَرُ ٱسْمُ مَاسِوَى ٱلزَّمَانِ مِنْ ﴿ مَدْلُولِيَ ٱلْفَعْلِ كَأَمِّنِ مِنْ أَمَنْ مِثْلِهِ أَوْ فِعْلِ آوْ وَصْفِ نُصِبْ ﴿ وَكُونُهُ أَصْلًا لِهِٰذَيْنِ ٱنْتُخَبُّ تَوْكِيدًا آوْ نَوْعًا يُبِينُ أَوْ عَـدَدْ \* كَسِرْتُ سَيْرَتَيْنِ سَيْرَذِي رَشَدْ وَقَدْ يَنُوبُ عَنْـهُ مَا عَلَيْـهِ دَلُّ \* كِحَدٌّ كُلُّ ٱلْجِلْدُ وَٱفْرَحِ ٱلْجَـذَلْ وَمَا لِتُوْكِدِ فَوَحَّدْ أَبَدَا ﴿ وَرَنِّ وَٱجْمَعْ غَدِيْهُ وَأَفْرِدا وَحَــُذُفُ عَامِلِ ٱلْمُؤَكِّدِ ٱمْتَنَعْ \* وَفِي سِــوَاهُ لِدَلِيــلِ مُتَّسَّعْ وَٱلْحَــَذْفُ حَثُّمْ مَعَ آتِ بَدَلًا ﴿ مِنْ فِعْـلِهِ كَنَدْلًا ٱللَّذْكَآنَدُلَّا وَمَا لِتَفْصِيلِ كَإِمَّا مَنَّا \* عَامِلُهُ يُحْدَّفُ خَيْثُ عَنَّى كَذَا مُكَّرَّرُ وَذُو حَصْــرِ وَرَدْ \* نَائِبَ فِعْــلِ لِأَسْمِ عَيْنِ ٱسْتَنَدْ وَمنْ لَهُ مَا يَدْعُونَهُ مُؤَكِّداً \* لَنَفْسه أَوْ غَلْيره فَٱلْمُبْتَدَا تَحْدِوُ لَهُ عَلَى ۚ أَنْفُ عُدْرُفَا \* وَٱلشَّانِ كَانِّنِي أَنْتَ حَقًّا صِرْفًا كَذَاكَ ذُو ٱلتَّشْبِيهِ بَعْدَ جُمْلَةٌ ﴿ كَلِّي بُكًّا بُكَاءَ ذَاتٍ عُضْلَةً

#### الْمَفْعُولُ لَهُ

يُنصَبُ مَفْعُولًا لَهُ ٱلْمَصْدَرُ إِنْ \* أَبَانَ تَعْلِيلًا بَكُدْ شُكُرًا وَدِنْ وَهُوَ عِمَا يَعْمَلُ فِيهِ مُتَّحِدْ \* وَقْتًا وَفَاعِلًا وَ إِنْ شَرْطٌ فُقِهِ فَ فَآجُرُرُهُ بِٱلْحَرُفِ وَلَيْسَ يَمْتَنِعْ \* مَعَ ٱلشَّرُوطِ كَلِزُهُ دِ ذَا قَنِعْ وَقَلَّ أَنْ يَضْحَبَهَا ٱلْمُجَرِّدُ \* وَٱلْعَكْشُ فِي مَصْحُوبِ أَلْ وَأَنْشَدُوا « لَا أَفْهُ دُ ٱلْجُنْنَ عَنِ ٱلْمُنْجَاءِ \* وَلَوْ تَوَالَتْ زُمَنُ ٱلْأَعْدَاءِ »

## الْمَفْعُولُ فِيهِ وَهُوَ ٱلْمُسَمَّى ظَرْفًا

الظّرفُ وَقْتُ أَوْ مَكَانً ضُمّنا \* في بِالطّراد كَهُنا المُكُثُ أَزْمُنا فَانْصِبُهُ بِالْوَاقِعِ فِيهِ مُظْهَرا \* كَانَ وَ إِلّا فَانْوِهِ مُقَدّرا وَكُونُ مِنْ اللهُ فَانْوِهِ مُقَدّرا وَكُلُ وَقْتٍ قَابِلُ ذَاكَ وَمَا \* يَقْبَدُهُ ٱلْمُكَانُ إِلاَ مُبْهَما فَحُو اللهُ فَانْ وَقَتٍ قَابِلُ ذَاكَ وَمَا \* يَقْبَدُهُ الْمُكَانُ إِلاَ مُبْهَما فَحُو اللهُ فَعَلَ كَمَرْمًى مِنْ رَمَى فَحُو اللهُ فَاتِ وَالمُقَادِيرِ وَمَا \* صِيغَ مِنَ الْفِعْلِ كَمَرْمًى مِنْ رَمَى وَشَرُطُ كُونِ ذَا مَقِيسًا أَنْ يَقَعْ \* ظَرْفًا لِنَ فِي أَصْلِهِ مَعْهُ الْجَنَمَعُ وَمَا يُرَى ظَرْفًا لِنَ فِي أَصْلِهِ مَعْهُ الْجَنَمَعُ وَمَا يُرَى ظَرْفًا وَغَيْرَ ظَرُفِ \* فَذَاكَ ذُو تَصَرُّفٍ فِي الْمُرْفِ وَقَدْ يَنُونُ فِي النَّمَرُفِ فِي النَّمَ رَفِي \* فَذَاكَ ذُو تَصَرُّفٍ فِي الْمُسَلِقُ وَغَيْرَ ذَى التَّصَرُفِ الذِي لَوْمُ \* ظَرْفَا قُو شِبْهَا مِنَ الْمُكِمْ وَقَدْ يَنُوبُ عَنْ مَكَانِ مَصْدَرُ \* وَذَاكَ فِي ظَرْفِ الزَّمَانِ يَكُثُرُهُ وَقَدْ يَنُوبُ عَنْ مَكَانِ مَصْدَرُ \* وَذَاكَ فِي ظَرْفِ الرَّمَانِ يَكُثُونُ وَقَدْ يَنُوبُ عَنْ مَكَانِ مَصْدَرُ \* وَذَاكَ فِي ظَرْفِ الرَّمَانِ يَكُثُمُ وَقَدْ يَنُوبُ عَنْ مَكَانِ مَصْدَرُ \* وَذَاكَ فِي ظَرْفِ الْمَانِ يَكُثُونُ وَقَدْ يَنُوبُ عَنْ مَكَانِ مَصْدَرُ \* وَذَاكَ فِي ظَرْفُ اللهُ وَالْمَانِ يَكُثُونُ وَقَدْ يَنُوبُ عَنْ مَكَانِ مَصْدَرُ \* وَذَاكَ فِي ظَرْفِ اللهُ فَي الْمُعَلِقُ الْمُعَانِ مَعْهُ الْمُعْرَدِ مِي الْمُعْلِقُولُ اللهُ فَيْ طَرِقُ الْمَانِ يَكُمُنُ الْفُعْلِ عَلَيْ مَعْمُ الْمُعَلِّي الْمُعْلِقُ الْمُعِيْدُ اللهُ فَيْ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُولُ اللهُ فَي الْمُعْمِلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلَقُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ اللّهُ اللّهُ اللْمُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللْمُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللّ

#### المفعول معه

يُنْصَبُ تَالِى ٱلوَاوِ مَفْعُولًا مَعَهُ \* فِي نَحْوِ سِيرِى وَٱلطَّرِيقَ مُسْرِعَهُ عِمَا مِنَ ٱلْفِعْلِ وَشِبْهِهِ سَسَبَقْ \* ذَا ٱلنَّصْبُلَا إِلَّوَاوِفِٱلْقَوْلِٱلْأَحَقُٰ وَبَعْدَ مَا ٱسْتِفْهَا مِآوُ كَيْفَ نَصَبْ \* بِفِعْلِ كَوْنٍ مُضْمَرٍ بَعْضُ ٱلْعَرَبْ وَٱلْعَطْفُ إِنْ يُمْكِنْ بِلَاضَعْفِ أَحَقٌ \* وَٱلنَّصْبُ مُخْتَارُلَدَى ضَعْفِ ٱلنَّسَقُ وَٱلنَّصْبُ إِنْ لَمْ يَجُزُ ٱلْعَطْفُ يَجِبْ \* أَوِ ٱعْتَقِدْ إِضْمَارَ عَامِلٍ تُصِبْ

#### ا لأستِ تُثناءُ

مَا ٱسْتَثْنَتِ ٱلَّا مَعْ مَمَا مِ يَنْتَصِبْ \* وَبَعْدَ نَفْي أَوْ كَنَفْي ٱنْتَخِبْ إِبْدَالُ وَقَعْ إِبْنَاعُ مَا ٱنْصَلَو ٱنصِبْ مَا ٱنْفَطَعْ \* وَعَنْ تَمِيمٍ فِيهِ إِبْدَالُ وَقَعْ وَعَيْرُ نَصْبَهُ ٱخْتُرُ إِنْ وَرَدُ وَغَيْرُ نَصْبِ سَابِقِ فِي ٱلنَّفِي قَدْ \* يَأْتِي وَلَكِنْ نَصْبَهُ ٱخْتُرُ إِنْ وَرَدُ وَ إِنْ يُفَسِّ سَابِقِ فِي ٱلنَّفِي قَدْ \* يَأْتِي وَلَكِنْ نَصْبَهُ ٱخْتُرُ إِنْ وَرَدُ وَ إِنْ يُفَسِّ مَا إِنِّي إِلَّا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعَ ٱللَّهُ مَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعِلَى اللْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

#### الحُكَالُ

آلحَالُ وَصْفُ فَضْلَةً مُنْتَصِبُ \* مُفْهِمُ فِي حَالِ كَفَرْدًا أَذْهَبُ وَكَوْنُهُ مُنْتَقِلًا مُشْتَقًا \* يَغْلِبُ لَكِنَ لَيْسَ مُسْتَحِقًا وَيَكُثُرُ ٱلْحُمُودُ فِي سِعْرٍ وَفِي \* مُبْدِى تَأُولٍ بِلَا تَكَلَّفِ وَيَكُثُرُ ٱلْحُمُودُ فِي سِعْرٍ وَفِي \* مُبْدِى تَأُولٍ بِلَا تَكَلَّفِ كَيْمُودُ فِي سِعْرٍ وَفِي \* مُبْدِى تَأُولٍ بِلَا تَكَلَّفِ كَيْمُودُ وَي سِعْرٍ وَفِي \* مُبْدِى تَأُولٍ بِلَا تَكَلَّفِ كَيْمُودُ وَي سِعْرٍ وَفِي \* مُبْدِى تَأُولٍ بِلَا تَكَلَّفِ كَيْمُودُ وَي مُنْكُونُ وَي اللّهُ اللّهُ مُنْكُونُ مَعْنَى كَوَحْدَكَ ٱجْتَهِدُ وَمَصْلَدَرُ مُنْكَونَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَمُصَلّدَرُ مُنْكُونُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمُصَلّدَرُ مُنْكُونُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

وَلَمْ يَسَكُّرُ غَالِبًا ذُو ٱلْحَالِ إِنْ \* لَمْ يَسَأَمُّو أَوْ يُحَصَّصْ أَوْ يَبِنْ مِنْ بَعْدِ نَفْي أَوْ مُضَاهِيهِ كَلَا \* يَبْغِ آمْرُؤُ عَلَى آمْرِئُ مُسْتَسْهَلَا وَسَــبُقَ حَالٍ مَا بِحَرْفِ جُرَّ قَدْ \* أَبَوْا وَلَا أَمْنَعُـــهُ فَقَـــدْ وَرَدْ وَلَا تُجِزُ حَالًا مِنَ ٱلْمُضَافِلَهُ \* إِلَّا إِذَا ٱفْتَضَى ٱلْمُضَافُ عَمَـلَهُ أَوْ كَانَ بُرْءَ مَالَهُ أَصْفِقًا \* أَوْ مِثْلَ بُحْزَيْهِ فَلَلَّا تَحِيفًا وَٱلْحَالُ إِنْ يُنْصَبُ بِفِعْلِ صُرِّفًا \* أَوْصِفَة أَشْبَهَت ٱلمُصَرِّفًا فِيَارُ تَقْدِيمُهُ كَمُسْرِعًا ﴿ ذَا رَاحِلٌ وَمُخْلِصًا زَيْدٌ دَعَا وَعَامِلٌ ضَّمَنَ مَعْنَى ٱلْفِعْلِ لَا \* خُرُوفَ مُؤَخَّرًا لَرْ \_ يَعْمَلَا كَتِلْكَ لَيْتَ وَكَأْتُ وَنَدَرْ \* نَحُوُ سَعِيدٌ مُسْتَقَرًّا في هَجَــرْ وَنَحْـــو زَلَّا مُفْــرَدًا أَنْفَعُ مِنْ \* عَمْـــرِو مُعَانًا مُسْتَجَازُ لَنْ يَهِنْ وَٱلْحَـالُ قَدْ يَجِيءُ ذَا تَعَــدُد \* لَمُفْرَد فَأَعْلَمْ وَغَــيْر مُفْــرَد وَعَامِلُ ٱلْحَالِ مِهَا قَدْ أُكِّدًا \* فِي تَحُولًا تَعْثَفَ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدًا وَ إِنْ تُؤَكِّدُ بُمْ لَةً فَمُضْمَرُ \* عَامُلُ هَا وَلَفْظُ هَا يُؤَخُّ وُ وَمَوْضِعَ ٱلْحَالِ يَجِيءُ جُمْلَهُ \* بَكَاءَ زَيْدٌ وَهُوَ نَاوِ رَحْلَهُ وَذَاتُ بَدْء بمُضَارِع ثَبَتْ \* حَوَتْ ضَميرًا ومن ٱلْوَاو خَلَتْ وَذَاتُ وَاوِ بَعْدَهَا آنُو مُبْتَدَا ﴿ لَهُ ٱلْمُضَارِعَ ٱجْعَلَنَّ مُسْبِنَدَا وَ مُمْلَةُ ٱلْحَالِ سِوَى مَا قُدِّمَا \* بِوَاوٍ أَوْ مُضْمَرٍ أَوْ بِمِمَا وَٱلْحَالُوَدُ يُخْذَفُ مَا فِيهَا عَمِلْ \* وَبَعْضُ مَا يُحْذَفُ ذِكُرُهُ حُظِلْ التَّمْيِ يُرُ

أَسْمُ بِمَعْنَى مِنْ مُبِينُ نَكِرُهُ \* يُنْصَبُ تَمْبِرًا بِمَا فَدْ فَسَّرَةً وَمَّرَةً وَمَعْرَةً وَمَعْمَةً وَمَعْمَا وَمُعْمَا وَمُوالِمُ وَمُعْمَا وَمُعْمَاعُهُمْ وَالمُعْمَاعُونَا وَالمُعْمَامُونَا وَالمُعْمَامِعُمُوا وَالمُعْمَامُونَا وَمُعْمَامُونَا وَمُعْمَامُونَا وَالمُعْمَامُونَا وَمُعْمَامُونَا وَمُعْمَامُونَا وَمُعْمَامُونَا وَمُعْمَامُونَا وَمُعْمَامُونَا وَمُعْمَامُونَا وَمُعْمَامُونَا وَمُعْمَامُونَا وَمُعْمَامُونَا وَمُعْمَامِعُمُونَا وَمُعْمَامِعُمُونَا وَمُعْمَامِعُمُونَا وَمُعْمَامُونَا وَمُعْمُوامُونَا وَمُعْمُومُ وَالمُعُمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَالمُع

# رُوفُ ٱلْجَسِرِ

هَاكَ خُرُوفَ ٱلْجُرِّ وَهُى مِنْ إِلَى \* حَتَّى خَلَا حَاشَا عَدَا فِي عَنْ عَلَى مُدْ مُنْذُ رُبَّ ٱللَّامُ كَىٰ وَأَوْ وَتَا \* وَٱلْكَافُ وَٱلْبَا وَلَعَلَ وَمَتَى الظَّاهِرِ ٱخْصُصْ مُنْذُ مُدْ وَحَتَّى \* وَٱلْكَافَ وَٱلْوَاوَ وَرُبَّ وَٱلنَّا

وَاخْصُصْ مِدْوَمُهُ وَقُتًّا وَبِرُبُ \* مُنَكِّرًا وَٱلنَّاءُ للله وَرَبُّ وَمَا رَوَوْا مِن نَحُو رُبَّهُ فَتَى \* نَزُرُ كَذَا كَمَا وَنَحُوهُ أَتَّى بِعَضْ وَبَيْنُ وَٱبْتَدِئُ فِي ٱلْأَمْكِنَهُ ﴿ مِينْ وَقَدْ تَأْتِي لِبَدْءِ ٱلْأَزْمِنَهُ وَزِيدَ فِي نَفْي وَشَبْهِهِ فَحَرُّ \* نَكِرَةً كَمَا لِبَاغٍ مِنْ مَفَـرُّ لِلْأَنْهَا حَتَّى وَلَامٌ وَإِلَى \* وَمِنْ وَبَاءٌ يُفْهِمَان بَدَلًا وَالَّاهُمُ لِلْمِلْكِ وَشَبْهِهِ وَفِي \* تَعْدِيَةِ أَيْضًا وَتَعْلِيلِ قُفِي وَزِيدَ وَٱلظَّرْفِيَّةَ ٱسْــتَهِنْ بَــا \* وَفِي وَقَــدْ يُبِيِّنَانِ ٱلسَّــبِّيا وَالْبَا ٱسْتَعِنْ وَعَدَّ عَوَّضْ أَلْصِقِ \* وَمِثْلَ مَعْ وَمِنْ وَعَنْ جَا ٱنْطَقِ عَلَى لِلاَسْتِعَالَا وَمَعْنَى فِي وَعَن ﴿ بِعَنْ تَجَاوُزًا عَنَى مَنْ قَدْ فَطَنْ وَقَدْ تَجِي مَوْضِعَ بَعْدِ وَعَلَى \* كَمَا عَلَى مَوْضِعَ عَنْ قَدْ جُعِلَا شَــبُّهُ بِكَافِ وَبِهَا ٱلتَّعْلِيلُ قَدْ ﴿ يُعْنَى وَزَائِدًا لِتَوْكِينِدِ وَرَدْ وَٱسْتُعْمَلَ ٱسْمَا وَكَذَا عَنْ وَعَلَى \* مِنْ أَجْلِ ذَا عَلَيْهِمَا مِنْ دَخَلًا وَمُدُ وَمُنْدُ آشَمَان حَيْثُ رَفَعَا ۞ أَوْ أُولِيَا ٱلْفَعْلَ كِمَنْتُ مُذْ دَعَا وَ إِنْ يَحُرًّا فِي مُضِيٍّ فَكُنْ \* هُمَا وَفِي ٱلْحُضُورِ مَعْنَى فِي ٱسْتَهِنْ وَبَعْدَ مِنْ وَعَنْ وَبَاء زِيدَ مَا \* فَلَمْ يَعُقْ عَنْ عَمَل قَدْ عُلَى وَ زِيدَ بَعْدَرُبُّ وَٱلْكَافَ فَكَفُّ \* وَقَدْ يَلِيهِمَا وَجُّر لَمْ يُكَفُّ

وَحُذِفَتْ رُبَّ فِحَرَّتْ بَعْدَ بَلْ ﴿ وَٱلْفَا وَبَعْدَ ٱلْوَاوِشَاعَ ذَا الْعَمَلُ وَحُذِفَتْ رُبِّ فَيَ مُطَرِدًا

# الإضافة

نُونًا تَلِي ٱلْإِعْرَابَ أَوْ تَنْوِينَا ﴿ مَّا تُضِيفُ ٱحْذَفْ كَطُور سَيْنَا وَٱلثَّا نِيَ ٱجُرُرُ وَٱنْهِ مِنْ أَوْفِي إِذَا ﴿ لَمْ يَصْلُحِ ٱلَّا ذَاكَ وَٱلَّامَ خُذَا لِمَاسِوَى ذَيْنِكَ وَأَخْصُصْأَوَّلًا \* أَوْ أَعْطُهُ ٱلتَّعْرِيفَ بِٱلَّذِي تَلاَّ وَ إِنْ يُشَابِهِ ٱلْمُضَافُ يَفْعَلُ ﴿ وَصْفًا فَعَرْ ۚ تَنْكِيرِهِ لَا يُعْزَلُ كُرُبِّ رَاجِينَا عَظِيمِ ٱلْأَمْلِ \* مُرَوِّعِ ٱلْقَلْبِ قَلِيلِ ٱلْحَيْلِ وَذِي ٱلْإِضَافَةُ ٱسْمُهَا لَفُظِّهُ \* وَتَلْكَ تَحْضَـةٌ وَمَعْنَـويَّهُ وَوَصْلُ أَلْ بِذَا ٱلْمُضَافِ مُغْتَفُو ﴿ إِنْ وُصِلَتْ بِٱلثَّانَ كَالَّهِ عَدْ ٱلشَّعَوْ أَوْ بِٱلَّذِي لَهُ أَصِيفَ ٱلتَّانِي \* كَرَيْدٌ ٱلضَّارِبُ رَأْسُ ٱلْحَانِي وَكُونُهَا فِي ٱلْوَصْفِ كَافِ إِنْ وَقَعْ \* مُثَنِّي ٱوْ جَمْعًا سَبِيلَهُ ٱلبَّعْ وَرُبِّمَا أَكْسَبَ ثَانَ أَوْلَا ﴿ تَأْنَيْثًا إِنْ كَانَ لِحَدْف مُوهَلا وَلَا يُضَافُ ٱسْمُ لِمَا بِهِ ٱتَّحَـدُ ﴿ مَعْنَى وَأَوَّلُ مُوهَمًا إِذَا وَرَدْ وَيَعْضُ ٱلْأَسْمَاءِ يُضَافُ أَبَدًا \* وَبَعْضُ ذَا قَدْ يَأْتِ لَفْظَامُفْرَدًا

وَبَعْضُ مَا يُضَافُ حَتْمًا ٱمْتَنَعْ ﴿ إِيلَاقُهُ ٱشْمًا ظَاهِمًّا حَيْثُ وَقَعْ كَوْحُدَ لَتَى وَدَوَاتَى سَعْدَى ﴿ وَشَـدُّ إِيلاً ۗ يَدَى لِلَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَ وَأَلْزَمُوا إِضَافَةً إِلَى ٱلْحُــٰ مَلْ ﴿ حَيْثُ وَ إِذْ وَ إِنْ يُنَوِّنْ يُحْتَمَلْ إِفْرَادُ إِذْ وَمَا كَإِذْ مَعْــنَّى كَإِذْ \* أَضِفْ جَوَازًا نَحُو حِينَ جَانْبِذْ وَٱبْنِأَوَ ٱعْرِبْ مَا كَإِذْ قَدْ أَجْرِياً ﴿ وَٱخْـتَرْبِنَا مَثْلُوَّ فِعْـلِ بُنِيًّا وَقَبْلَ فِعْ لِي مُعْرَبِ أَوْ مُبْتَدَا \* أَعْرِبْ وَمَنْ بَنَى فَلَنْ يُفَنِّدُا وَأَلْزَمُ وَا إِذَا إِضَافَ ةً إِلَى \* جُمَلِ ٱلْأَفْعَالَ كُهُنْ إِذَا ٱعْتَلَى لِلْفُهِمِ ٱثْنَيْنِ مُعَرِّفِ بِلَا \* تَفَرُّق أَضِيفَ كُلْتًا وَكَلَا وَلَا تُضِفْ لَمُفْرَدِ مُعَرَّف \* أَيًّا وَإِنْ كَرَّتُهَا فَأَضْف أَوْتَنُواۤ لَاجْزَآ وَٱخْصُصَنْ بِٱلْمُعْرِفَةُ ﴿ مَوْصُولَةً أَيًّا وَمِ ٓ لَعَكْسِ ٱلصَّفَةُ وَإِنْ تَكُنْ بَشْرِطًا أَو ٱسْتِنْهَامًا \* فَمُطْلَقًا كَمُّلْ سَا ٱلْكَلَامَا وَأَنْزَمُوا إِضَافَةً لَدُنْ فِي ﴿ وَنَصْبُ غُدُوَّة مَا عَنْهُمْ مَدَّرُ وَمَعَ مَعْ فِيهَا قَلِيكُ وَنُقِلْ \* فَتُحُّ وَكُسُرٌ لِسُكُون يَتَّصِلْ وَ ٱضْمُمْ بِنَاءً غَيْرًا ٱنْ عَدَمْتَ مَا ﴿ لَهُ أَضِفَ نَاوِيًّا مَا عُـُدْمًا قَبْلُ كَغَيْرُ بَعْدُ حَسْبُ أَوَّلُ \* وَدُونُ وَآلِحُهَاتُ أَيْضًا وَعَلُ وَأَعْرَبُوا نَصْبًا إِذَا مَا نُكَّرًا \* قَبْلًا وَمَا مِنْ بَعْدِه قَدْ ذُكِّرًا

وَمَا يَلِي ٱلْمُضَافَ يَأْتِي خَلَفَا \* عَنْهُ فِي ٱلِأَعْرَابِ إِذَا مَا حُذِفَا وَرُكِمَا جَرُوا ٱلَّذِي أَبْقُوا كَمَا \* قَدْكَانَ قَبْلَ حَذْفِ مَا تَقَدَّمَا لَكُنْ يِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مَا حُذِفْ \* مُمَا يُلًا لِمَا عَلَيْهِ قَدْ عُطِفْ وَيُحُذَفُ ٱلثَّانِي فَيَبُقَ ٱلأَوَّلُ \* حَجَالِهِ إِذَا بِهِ يَتَصِلُ وَيُحُذَفُ ٱلثَّانِي فَيَبُقَ ٱلأَوَّلُ \* حَجَالِهِ إِذَا بِهِ يَتَصِلُ يَشَرُطِ عَطْفٍ وَإِضَافَةٍ إِلَى \* مِثْلِ ٱلَّذِي لَهُ أَضَفْتَ ٱلْأُولَلا فَصْلَ مُضَافِ شِبْهِ فِعْلِ مَانَصَبْ \* مَفْعُولًا ٱوْ ظَرْفًا أَجِزْ وَلَمْ يُعَبُ فَصْلُ مُضَافِ شِبْهِ فِعْلِ مَانَصَبْ \* مَفْعُولًا ٱوْ ظَرْفًا أَجِزْ وَلَمْ يُعَبُ فَصْلُ مُضَافِ شِبْهِ فِعْلِ مَانَصَبْ \* مَفْعُولًا ٱوْ ظَرْفًا أَجِزْ وَلَمْ يُعَبُ فَصْلُ مُضَافِ شِبْهِ فِعْلِ مَانَصَبْ \* مَفْعُولًا ٱوْ ظَرْفًا أَجِزْ وَلَمْ يُعَبُ فَصْلُ مُضَافِ شِبْهِ فِعْلِ مَانَصَبْ \* مَفْعُولًا ٱوْ ظَرْفًا أَجْزُ وَلَمْ يُعَبُ فَصْلُ مُضَافٍ شِبْهِ فِعْلِ مَانَصَبْ \* مَفْعُولًا الْوَ ظَرْفًا أَجِزْ وَلَمْ يُعَبُ فَصْلُ مُعَافِي مَنْ وَاضْطِرَارًا وُجِدَا \* يأَجْنَدِي اللهِ الْفَا أَعْرُ وَلَمْ يُعِبُ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ فَا أَوْلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا أَوْلِهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

# ٱلْمُضَافُ إِلَى يَاءِ ٱلْمُتَكَلِّم

آخِرَمَا أُضِيفَ اِلْبَا ٱكْسِرُ إِذَا \* لَمْ بَكُ مُعْتَلَّ كَرَامٍ وَقَدْهُ الْخِلْفِ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ال

## إِعْمَالُ ٱلْمَصْدَرِ

مِفِعْلِهِ ٱلْمُصْدَرَ أَلِحْقَ فِي ٱلْعَمَلُ \* مُضَافًا ٱوْ مُجَــرَّدًا أَوْ مَعَ أَلُّ إِنْ كَانَ فِعْلُ مَعَ أَنْ أَوْ مَا يَحُلُّ \* تَحَــلَّهُ وَلِاَشْمِ مَصْدَرٍ عَمَــلْ

وَبَعْدَ جَرِّهِ ٱلَّذِي أُضِيفَ لَهُ \* كَمِّــُلْ بِنَصْبٍ أَوْ بِرَفْعٍ عَمَــَلَهُ وَجُرَّمَا يَثْبَـــعُ مَا جُرَّوَمَنْ \* رَاعَى فِي ٱلِأَثْبَاعِ ٱلْمُحَلَّ فَحَسَنْ

إِعْمَالُ ٱسْمِ ٱلْفَاعِلِ

كَفِعْلِهِ ٱسْمُ فَاعِلِ فِي ٱلْعَمَــلِ \* إِنْ كَانَ عَنْ مُضِيِّهِ مَعْزِلِ وَوَلِيَ ٱسْتِفْهَامًا ٱوْحَرْفَ نَدَا ﴿ أَوْ نَفْيًا ٱوْ جَاصِفَةً أَوْ مُسْنَدًا وَقَدْ يَكُونُ نَوْتَ تَحْذُوفِ عُرِفْ \* فَيَسْتَحِقُّ ٱلْعَـمَلَ ٱلَّذِي وُصِفْ وَ إِنْ يَكُنْ صِلَّةَ أَلْ فَفِي ٱلْمُضِي \* وَغَيْرِهِ إِعْمَالُهُ فَدِ ٱرْتُضِي فَعَّالٌ آوْ مَفْعَالٌ آوْ فَعُـولُ \* فِي كَثْرَةِ عَنْ فَاعِـلِ بَدِيلُ فَبَسْتَحَقُّ مَالَهُ مِنْ عَمَـلِ \* وَفِي فَعِيــلِي قَلَّ ذَا وَفَعِــلِ وَمَا سِوَى ٱلْمُفْرَدِ مِثْلَةً جُعِلْ \* فِي ٱلْحُكُم وٱلشُّرُوطِ حَيْثُمَا عَمْلُ وَٱنْصِبْ بِذِي ٱلْإِعْمَالِ تِلْوَاوَٱخْفِضِ \* وَهُوَ لِنَصْبِ مَا سَوَاهُ مُقْتَضِي وَٱجْرُداً وَانْصِبْ تَا بِعَ ٱلَّذِي ٱلْخَفَضْ \* كَبْتَغِي جَاهِ وَمَالًا مَنْ نَهَضْ وَكُلُّ مَا قُـــرَّدَ لِأَسْمِ فَاعِـــلِ \* يُعْظَى ٱسْمَ مَفْعُولِ بِلا تَفَاضُــلِ فَهُوَ كَفَعْلِ صِبِغَ لِلْمَفْعُولِ فِي \* مَعْنَاهُ كَٱلْمُعْطَى كَفَافًا يَكْنَظَى وَقَدْ بُضَافُ ذَا إِلَى ٱسْمِ مُرْتَفِعْ ۞ مَعْنَى كَمْحُمُودُ ٱلْمُقَاصِدِ ٱلْوَرِعُ

## أُبْنِيَــةُ ٱلْمَصَادِرِ

فَعْلُ فَيَاسُ مَصْدَرِ ٱلْمُعَدِّي \* مِنْ ذِي ثَلَاثَةً كَرَدُّ رَدًّا وَفَعِلَ ٱللَّازِمُ بَابُهُ فَعَلْ \* كَفَرَجٍ وَكَمَوْى وَكَشَلَلْ وَنَعَلَ ٱللَّازِمُ مِثْلَ قَعَدًا \* لَهُ فَعُلُولٌ بِٱطِّرَاد كَغَلَمَا مَّا لَمْ يَكُن مُسْتَوْجِبًا فَعَالًا ﴿ أَوْ فَعَالَانًا فَآدُر أَوْفُعَالَا فَأُوَّالُ لِذِي ٱمْتِنَاعِ كَأْنَى ﴿ وَٱلشَّانِ لِلَّذِي ٱفْتَضَى تَقَلُّبُ للدًّا فُعَـالٌ أَوْ لِصَوْتِ وَشَمَلْ \* سَيْرًا وَصَوْمًا ٱلْفَعِيلُ كَصَهَلْ فُعُ وَلَةٌ فَعَالَةٌ لِفَعُلَا \* كَسَلَهُلُ ٱلْأَمْرُ وَزَيْدُ جُزُلًا وَّمَا أَتَى مُغَالِقًا لِمَا مَضَى \* فَبَابُهُ ٱلنَّفْ لُ كَسُخْطِ وَرضَا وَعَايُرُ ذِي ثَلَاثَةً مَقِيسٌ \* مَصْدَرِهِ كَفُدِّسَ ٱلتَّقُدِيسُ وَزَكُّهِ تُزْكِيةٌ وَأَجْلَل \* إِجْمَالَ مَنْ تَجَمُّلا تَجَمُّلا تَجَمُّلا تَجَمُّلا تَجَمُّلا وَٱسْتَعِذِ ٱسْتِعَاذَةً ثُمَّ أَقِمْ \* إِقَامَةٌ وَغَالِبًا ذَا ٱلتَّا لَزِمْ وَمَا يَلِي ٱلْآخِرُ مُلِدَّةً وَٱفْتَحَا \* مَعْ كَسْرِ تِلْوِ ٱلنَّانِ مِمَّ ٱفْتَيْحَا بِهَمْزِ وَصْلِ كَاصْطَفَى وَضُمَّ مَا \* يَرْبَعُ فِي أَمْثَالٍ قَدْ تَكُمْلَمَا فِعُ لَمْ أَوْ فَعُ لَلَهُ ۚ لِفَعُ لَلَا \* وَٱجْعَلْ مَقِيسًا ثَانِيًا لَا أُوَّلَا لِفَاعَلَ ٱلْفِعَالُ وَٱلْمُفَاعَلَهُ \* وَغَــيْرُ مَا مَرَّ ٱلسَّمَاعُ عَادَلَهُ وَفَــيْرُ مَا مَرَّ ٱلسَّمَاعُ عَادَلَهُ وَفَعَــلَةً لِمَيْقَــةٍ كَلْسَـهُ فَوْفَــلَةً لِمَيْقَــةٍ كَلْسَـهُ فِي غَيْرٍ ذِى ٱلنَّلَاثِ بِٱلنَّا ٱلْمَرَّةُ \* وَشَــذً فِيــهِ هَبْعَةً كَٱلْجُمْرَةُ

أَبْنِيَةُ أَسْمَاءِ ٱلفَاعِلِينَ وَٱلْمَفْعُولِينَ وَٱلصِّفَاتِ ٱلْمُشَبَّةِ بِهَا

كَفَاعِلِ صُغِ ٱسْمَ فَلَعِلِ إِذَا \* مِنْ ذِي ثَلَاثَة يَكُونُ كَغَذَا رِّهُوَ قَالِـلُ فِي فَعُلْتُ وَفَعَـلْ \* غَيْرَ مُعَدِّى بَلْ قَيَاسُهُ فَعَـلْ وَأَفْكَ لَ فَعْلَاثُ نَعُو أَشْرِ \* وَنَعُو صَدْيَانَ وَنَعُو ٱلأَجْهَ ر وَفَعْــلُّ أُولَى وَفَعِــلُّ بِفَعُلْ \* كَالْضَّخْمِ وَٱلْجَيْلِ وَٱلْفَعْلُ جَمُلْ وَأَفْعَـــلُّ فيـــه قَلِيــلُّ وَفَعَــلْ \* وَبِسوَى ٱلْفَاعِلِ قَدْ يَغْنَى فَعَلْ وَ زِنَّهُ ٱلْمُضَارِعِ ٱشُمُ فَاعِلِ \* مِنْ غَيْرِ ذِي ٱلنَّلَاثِ كَٱلْمُوَاصِلِ مَعْ كَسْرِ مَتْلُوَّ ٱلأَخِيرِ مُطْلَقاً \* وَضَمَّ مِسِمِ ذَائِدٍ قَدْ سَبَقًا وَ إِنْ فَتَحْتَ مِنْهُ مَا كَانَ ٱنْكَسَرْ \* صَارَ ٱسْمَ مَفْعُولِ كَيْلِ ٱلْمُنْتَظَرْ وَفِي ٱسْمِ مَفْعُولِ ٱلثَّلَاثِيِّ ٱطَّرَدْ \* زِنَّةُ مَفْحُولِ كَانِّتِ مِنْ قَصَـدْ وَنَابَ نَقْلًا عَنْـــهُ ذُو فَعِيــلِ \* نَحْـــوُ فَتَــاةٍ أَوْ فَتَى كَيــــلِـ

الصّفَةُ المُشَيِّةُ بِالسّمِ الفَاعِلِ الفَّاعِلِ صَفَةً الشَّمْ الفَاعِلِ صَفَةً الشَّمْ الفَاعِلِ مَعْنَى بِهَا الْمُشْهِةُ الشَّمَ الفَاعِلِ وَصَوْعُهَا مِنْ لَازِمِ لِحَاضِرِ \* كَطَاهِمِ الفَلْهِ جَبِلِ الظَّاهِمِ وَصَوْعُهَا مِنْ لَازِمِ لِحَاضِرِ \* كَطَاهِمِ الفَلْهِ جَبِلِ الظَّاهِمِ وَعَمْلُ اللهِ فَاعِلِ المُعَدِّى \* لَمَا عَلَى الْحَدِّ الذِي قَدْ حُدًّا وَسَبْقِ وَجَبُ وَحَمْلُ اللهِ عَلَى الْمُعَدِّى \* وَحَوْنُهُ ذَا سَبَيِيَّةٍ وَجَبُ وَسَبُقُ مَا تَعْمَلُ فِيهِ مُحْتَلَبُ \* وَحَوْنُهُ ذَا سَبَيِيَّةٍ وَجَبُ فَارْفَعُ مِا وَانْصِبُ وَجُرَّ مَعَ أَلُ \* وَدُونَأَلُ مَصْحُوبَ اللَّهِ مَا اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

بِأَفْعَلَ ٱنْطِقُ بَعْدَ مَا تَعَجُّبَا \* أَوْجِيْ بِأَفْعِلْ قَبْلَ جَوُورِ بِأَ وَيَدُنُو الْفَعْلَ الْصِيبَةُ كَمَا \* أَوْقَ خَلِلَيْنَا وَأَصْدِقُ بِمِعَا وَحَدْفَ مَا مِنْهُ تَعَجَّبُ ٱسْتَبِعْ \* إِنْ كَانَ عِنْدَ ٱلْمُذَفِ مَعْنَاهُ يَضِعْ وَصَدْفَ مَا مِنْهُ تَعَجَّبُ ٱسْتَبِعْ \* إِنْ كَانَ عِنْدَ ٱلْمُذَفِ مَعْنَاهُ يَضِعْ وَصُدْفَ مَا مِنْ ذِي ثَلَاثٍ عَدْمًا لَزِمَا \* مَنْعُ تَصَرُّفٍ يَحْكِمٍ حُتَا وَصُدْفَهُمَا مِنْ ذِي ثَلَاثٍ صُرِّفًا \* قَابِلِ فَضْلِ ثَمَّ عَيْرِ ذِي آنَيْهَا وَعَنْ يُوى وَصْفِ يُضَاهِى أَشْهَلًا \* وَغَيْرٍ سَالِكِ سَيِيلَ فَعِلَا وَأَشْدِدَ الْوَأْسَدُ أَوْشِهُهُمَا \* يَخْلُفُ مَا بَعْضَ الشُّرُوطِ عَدِمَا وَمَصْدَرُ الْعَادِمِ بَعْدُ يَنْتَصِبُ \* وَبَعْدَ أَفْسِلْ جَرُهُ إِلَيْبَا يَجِبُ وَبَعْدُ أَفْسِلْ جَرُهُ إِلَيْبَا يَجِبُ وَبَعْدُ أَفْسِلْ عَلَى الّذِي مِنْهُ أَثِرُ وَإِلَّا لَيْدِ مَا ذُكِرٌ \* وَلَا تَقِس عَلَى الذِي مِنْهُ أَثِرُ وَفَعْلُ هَذَا النّبابِ لَنْ يُقَدَّما \* مَعْمُولُهُ وَوَصْلَهُ بِهِ الزّمَا وَفَعْلُ هَذَا النّبابِ لَنْ يُقَدَّما \* مَعْمُولُهُ وَوَصْلَهُ بِهِ الزّمَا وَقَصْلُهُ بِطَرْفِ اوْ بِحَرْفِ جَـرْ \* مُسْتَعْمَلُ وَالْخُلْفُ فِي ذَاكَ اسْتَقَرْ

# نِعْمَ وَبِئْسَ وَمَا جَرَى تَجْرَاهُمَا

 وَأَوْلِ ذَا ٱلْخَصُوصَ أَيَّا كَانَ لَا \* تَعْدِلْ بِذَا فَهْوَ يُضَاهِى ٱلْمَثَلَا وَمَا سِوَى ذَا ٱنْضِمَامُ ٱلْحَاكَثُرُ

أَفْعَلُ ٱلتَّفْضيل

صُغْ مِنْ مَصُوغِ مِنْهُ لِلتَعَجُّبِ ﴿ أَفْعَلَ لِلتَّفْضِيلِ وَأَبَّ ٱللَّذْ أَبِّي وَمَا بِهِ إِلَى تَعَجُّبِ وُصِـلُ \* لِمَانِع بِهِ إِلَى ٱلتَّفْضِيلِ صِلْ وَأَفْكَلَ ٱلَّتَفْضِيلِ صِلَّهُ أَبَدَا \* تَقْدِيرًا ٱوْ لَفْظًا عِنْ إِنْ جُرِّداً وَ إِنْ لِمَنْكُورِ يُضَفْ أَوْجُرِدًا \* أَلْزُمَ نَذُكِيًّا وَأَنْ يُوحَّدُا وَتِلْــُو ۚ أَلْ طَبْـــُتُّى وَمَا لِمَعْرِفَهُ \* أَضِيفَذُووَجْهَيْنِعَنْ ذَى مَعْرِفَهُ هٰذَا إِذَا نَوَ يْتَ مَعْنَى مِنْ وَ إِنْ ﴿ لَمْ تَنْوِ فَهُوَ طُبْقُ مَا مِهِ قُرِنْ وَ إِنْ تَكُنْ بِيَلُو مِنْ مُسْتَفْهِمَا \* فَلَهُمَا كُنْ أَبَدًا مُقَـدِّمًا كَيْنُل مِّكْ نُ أَنْتَ خَــُ يُرُّ وَلَدَى \* إِخْبَارِ ٱلتَّفْــدِيمُ نَزْرًا وَرَدَا وَرَفْعُهُ لَا لَظَاهِ رَ زُرُ وَمَتَّى \* عَاقَبَ فِعُ لَا فَكَنِيرًا بَهَتَا كُلُّنْ تَرَى فِي ٱلنَّاسِ مِنْ رَفِيقِ ﴿ أَوْلَى بِهِ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱلصَّدِّيقِ

يَنْبَعُ فِٱلْإِعْرَابِٱلَاثْمَاءَٱلْأُولَ \* نَعْتُ وَتَوْكِيدٌ وَعَطْفُ وَبَدَلُ فَٱلنَّعْتُ تَابِعٌ مُنَمِ مَا سَبَقْ \* بِوَشِيهِ أَوْ وَشِمِ مَا بِهِ ٱعْتَاقَ

وَلَيْعُطَ فِي ٱلتَّعْرِيفِ وَٱلتَّنكِيرَمَا \* لَمَا نَلاكَا مُرْدِ بِقَوْمٍ كُرِّمَا وَهُوَ لَدَى ٱلنَّوْحِيدِ وَٱلنَّذَكِيرِ أَوْ ﴿ سُوَاهُمَا كَٱلْفُعُلِ فَٱقْفُ مَا قَفَوْا وَٱنْعَتْ مُشْتَقَّ كَصَعْبِ وَذَرب \* وَشَهْ كَذَا وَذَى وَٱلْمُنْتَسَبْ وَنَعَتُوا بِحُمْلَة مُنَكِّراً \* فَأَعْطِيتُ مَا أَعْطِيتُ لَهُ خَــَراً وَٱمْنَعُ هُنَا إِيقَاعَ ذَاتِ ٱلطَّلَبِ \* وَ إِنْ أَتَتُ فَٱلْفَوْلَ أَضُمْرُ تُصِبُ وَنَعَنُ وَا بَمُ لَدُرِ كَثِيرًا \* فَٱلْتَرَمُوا ٱلْإِفْرَادَ وَٱلتَّذَكِيرَا وَنَعْتُ غَـيْرِ وَاحِدِ إِذَا ٱخْتَلَفْ \* فَعَـاطِفًا فَرَقْــهُ لَا إِذَا ٱشْتَلَفْ وَنَعْتَ مَعْمُولَ وَحِيدَى مَعْنَى \* وَعَمَلِ أَبْهِعْ بِغَسِيرِ ٱسْتِثْنَا وَ إِنْ نُعُوتُ كَثَرَتْ وَقَــ دْ تَلَتْ ﴿ مُفْتَقِــرًا لَذَكُرُهِرَّ . أَتُبعَتْ وٱقْطَعْ أَوَ ٱبْسِعْ إِنْ يَكُنْ مُعَيِّنًا \* بِدُونِهَا أَوْ بَعْضَهَا ٱقْطَعْ مُعْلِنَا وَأَرْفَعُ أَوْ أَنْصِبُ إِنْ قَطَعْتَ مُضْمِرًا ﴿ مُبْتَدَأً أَوْ نَاصِبًا لَنْ يَظْهَـرَا وَمَا مِنَ ٱلْمَنْعُوتِ وَٱلنَّعْتِ عُقِلٌ ﴿ يَجُوزُ حَذْفُهُ وَفِي ٱلنَّعْتِ يَقَــــُّلُّ

# التوكيدُ

بِالنَّفْسِ أَوْ بِالْمِيْنِ الإِسْمُ أَكْدَا ﴿ مَعَ ضَيِيرٍ طَابَقَ ٱلْمُؤَكَّدَا ﴿ مَعَ ضَيِيرٍ طَابَقَ ٱلْمُؤَكِّدَا وَأَجْمَعُهُمَا لِيَقْفُ لِ إِنْ تَبِعَا ﴿ مَا لَيْسَ وَاحِدًا نَكُنْ مُتَيِّمًا

وَكُلَّا آدَكُوْ فِي ٱلشُّمُولِ وَكِلَّا ﴿ كُلْنَا جَمِيعًا بِٱلضَّمِيرِ مُوصَـــلَّا وَٱسْتَعْمَلُوا أَيْضًا كَكُلُّ فَاعِلَهُ \* مِنْ عَمَّ فِي ٱلتَّوْكِيدِ مِثْلَ ٱلنَّافِلَةُ وَبَعْدَ كُلُّ أَكَّدُوا بِأَجْمَعَا \* جَمْعَاءَ أَجْمَعِينَ ثُمَّ جُمَّعًا وَدُونَ كُلِّ قَــدْ يَجِيءُ أَجْمَعُ \* جَمْعَاءُ أَجْمَعُونَ ثُمُّ جَمْعُ وَ إِنْ يُفِدْ تُوكِدُ مَنْكُورِ قُبِلْ ﴿ وَعَنْ نُحَاةَ ٱلْبَصْرَةِ ٱلْمَنْعُ شَمِلْ وَٱغْرَىٰ بِكُلِمَا فِي مُثَنَّى وَكَلَّا \* عَنْ وَزْنَ فَعُلَّاءَ وَوَزْنَ أَفْعَلَّا وَ إِنْ نُؤَكِّد ٱلضَّميرَ ٱلْمُتَّصِلْ \* بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ فَبَعْدَٱلْمُنْفَصِلْ عَنْيْتُ ذَا ٱلرَّفْعِ وَأَكَّدُوا بِمَا \* سِـوَاهُمَـا وَٱلْفَبْـدُ لَنْ يُلْتَرَمَّا وَمَا مِنَ ٱلنَّوْكِيدِ لَفْظِيٌّ يَجِي \* مُكَرِّرًا كَفَوْلِكَ ٱدْرُجِي ٱدْرُجِي وَلَا تُعَدُّ لَفُظَ ضَمِر مُنَّصِلْ \* إِلَّا مَعَ ٱللَّفْظ ٱلَّذِي بِهِ وُصِلْ كَذَا ٱلْحُرُوفُ غَيْرَ مَا تَحَصَّلا \* "به جَوَابٌ كَنَعُمْ وَكَبَلَى وَمُضْمَرُ ٱلَّهُ مِ ٱلَّذِي قَدَ ٱنْفَصَلْ \* أَكَّدُ بِهِ كُلَّ ضَمِيرِ ٱتَّصَـلُ

#### اَلْعَ طُفُ

ٱلْعَطْفُ إِمَّا ذُو بَيَانٍ أَوْ نَسَـقُ \* وَٱلْغَرَضُ ٱلْآنَ بَيَانُ مَا سَـبَقُ فَذُو ٱلْبَيَانِ تَابِعُ شِبْهُ ٱلصَّفَهُ \* حَقِيقَـةُ ٱلْقَصْـدِ بِهِ مُنْكَشِفَهُ فَأُوْلِينَهُ مِنْ وَفَاقِ ٱلْأُوَّلِ \* مَا مِنْ وَفَاقِ ٱلْأُوَّلِ ٱلنَّمْتُ وَلِي الْمُقَلِّ النَّمْتُ وَلِي فَقَدْ بَكُونَانِ مُعَرَّفِي فَقَدْ بَكُونَانِ مُعَرَّفِي فَقَدْ بَكُونَانِ مُعَرَّفِي فَقَدْ بَكُونَانِ مُعَرَّفِي فَقَيْدِ فَعَيْدِ تَعْوِيًا عُلَامُ بَعْمُوا وَصَالِحًا لِبَدَ لَيْ بُدُلَ بِالْمُرْضِي \* فِي غَدْي تَعْوِيًا عُلَامُ بَعْمُوا وَتَعْوِ بِشْرِ تَابِعَ ٱلْبَكْرِي \* وَلَيْسَ أَنْ بُدُلَ بِالْمُرْضِي وَنَعْوِ بِشْرِ تَابِعَ ٱلْبَكْرِي \* وَلَيْسَ أَنْ بُدُلَ بِالْمُرْضِي عَطْفُ ٱلنَّسَقِ عَطْفُ ٱلنَّسَقِ

تَالٍ بِحَرْفٍ مُتْسِعٍ عَطْفُ ٱلنَّسَقُ \* كَاخْصُصْ بِوُدٍّ وَثَنَاءِ مَنْ صَدَقْ فَٱلْعَطْفُ مُطْلَقًا بِوَاوِ ثُمَّ فَا \* حَتَّى أَمَ ٱوْكَفِيكُ صِـدْقٌ وَوَفَا وَأَتْبَعَتْ لَفْظًا فَفْتُ بَلْ وَلا \* لَكِنْ كَلَمْ بَبْدُ ٱمْرُو لَكِنْ طَلَا فَٱعْطِفُ بِوَاوِ سَابِقًا أَوْ لَاحِفَ \* فِي ٱلْحُكُم أَوْ مُصَاحِبًا مُوَافِقًا وَٱخْصُصْ بِمَاعَطْفَ ٱلَّذِي لَا يُغْنِي \* مَتْبُوعُهُ كَاصْطَفٌ لَهُ ذَا وَٱبْنِي وَٱلْفَاءُ لِلـــَّزْتِيبِ بِٱتَّصَالِ \* وَثُمَّ لِلـــَّزْتِيبِ بِٱنْفصَال وَٱخْصُصْ بِفَاءِ عَطْفَ مَالَيْسَ صِلَهُ \* عَلَى ٱلَّذِي ٱسْتَقَرُّ أَنَّهُ ٱلصِّلَّهُ جَمْضًا بِحَتَّى ٱعْطِفْ عَلَى كُلُّ وَلَا » يَكُونُ إِلَّا غَايَةَ ٱلَّذِي تَـلَا وَأَمْ بِهَا ٱعْطِفْ إِثْرَ هَمْزِ ٱلتَّسْوِيَةُ \* أَوْ هَمْزَةِ عَنْ لَفْظِ أَيَّ مُغْنِيَّــةُ وَرُبِّمَا أُسْفِطَتِ ٱلْهَمْـزَةُ إِنْ \* كَانَ خَفَا ٱلْمَعْنَى بِحَـذْفِهَا أُمِنْ

وَ إِنَّ فَطَاعٍ وَيَعْسَنَى بَلْ وَفَتْ \* إِنْ نَكُ مَمَّا فُيِّـدَتْ بِهِ خَلَتْ خَـيِّر أَجُ قَسِّمْ بِأُوْ وَأَبْهِبِ \* وَٱشْكُكُو ۤ إِضْرَابٌ بِهَا أَيْضًا نَمَى وَرُبَّكَ عَاقَبَتِ ٱلْــوَاوَ إِذَا \* لَمْ يُلْفُ ذُوٱلنُّطْقِ لِلَبْسِ مَنْفَذَا وَمِثْلُ أَوْ فِي ٱلْفَصْدِ إِمَّا ٱلنَّانِيَةُ ﴿ فِي نَحْوِ إِمَّا ذِي وَ إِمَّا ٱلنَّائِبَـٰهُ وَأُولِ لَكِنْ نَفْيًا آوْ نَهْيًا وَلا \* نَدَاءً آوْ أَمْرًا أُو آثْبَانًا تَلَا وَبَلْ كَلْكِنْ بَعْدَ مَصْحُو بَيْهَا ﴿ كَامْ أَكُنْ فِي مَرْبِعِ بَلْ تَبْهَا وَٱنْقُلْ مَهَا لِلنَّانِ خُكُمْ ٱلْأُوَّلِ وَ فِي ٱلْخُبَرِ ٱلْمُثْبَتِ وَٱلْأَمْرِ ٱلْجُلِّي وَإِنْ عَلَى ضَمِيرِ رَفْعِ مُتَّصِلٌ ﴿ عَطَفْتَ فَأَفْصِلْ إِلْصَّمِيرِ ٱلْمُنْفَصِلْ أَوْ فَاصِلِ مَّا وَبِلا فَصْلِ يَرِدْ ﴿ فِي ٱلنَّظْمِ فَاشِيًّا وَضَعْفَهُ ٱعْتَفَدْ وَعَوْدُ خَافِضَ لَدَى عَطْفِ عَلَى ﴿ ضَمِيرِ خَفْضَ لَازِمًا قَدْ جُعِلَا وَلَيْسَ عَنْدِي لَازِمًا إِذْ قَدْ أَتِّي \* فِي ٱلنَّظْمِ وَٱلنَّثْرِ ٱلصَّحِيحِ مُثْبَنَّا وَٱلْفَاءُ قَدْتُحُذَفُ مَعْ مَا عَطَفَتْ ﴿ وَٱلْوَاوُ إِذْ لَالْبُسْ وَهُيَ ٱنْفَرَدَتْ بِعَطْف عَامِل مُزَالِ قَدْ بَتِي ﴿ مَعْمُولُهُ دَفْعًا لِوَهُمِ ٱتَّتِي وَحَذْفَ مَتْبُوعٍ بَدَا هُنَا ٱسْتَبِحْ ﴿ وَعَطْفُكَ ٱلْفَعْلَ عَلَى ٱلْفَعْلَ بَصحَّ وَٱعْطِفْ عَلَى آسِمِ شِبْهِ فَعْلِ فِعْلَا \* وَعَكُسًا ٱسْتَعْمِلْ تَجِـدُهُ سَهُلا

#### الْبَـدُلُ

التَّايِعُ الْمَقْصُودُ بِالْحُنْمِ بِلا \* وَاسِطَةٍ هُو الْمُسَمَّى بَدَلَا مُطَايِقًا أَوْ بَعْضًا اَوْ مَا يَشْتَمِلُ \* عَلَيْهِ يُلْفَى أَوْ كَمْعُلُوفِ بِلَ مُطَايِقًا أَوْ بَعْضًا اَوْ مَا يَشْتَمِلُ \* عَلَيْهِ يُلْفَى أَوْ كَمْعُلُوفِ بِلَ مُطَايِقًا أَوْ بَعْضًا أَوْ مَا يَشْتَمِلُ \* وَدُونَ فَصْدٍ عَلَطٌ بِهِ سُلِبُ وَذَاللا ضَرَابِ اعْزُونَ فَصْدٍ عَلَطٌ بِهِ سُلِبُ صَخَرُرُهُ خَالِدًا وَقَبِّلُهُ ٱلْكِدَا \* وَآعْنِ فَهُ حَقَّهُ وَخُذُنَبُ لا مُدَى وَمُنْ ضَمِيرِ الْخَاطِة جَلا وَمَنْ ضَمِيرِ الْخَاضِرِ الظّاهِرَ لا \* تُبْدِيلُهُ إِلّا مَا إِحَاطَةً جَلا وَمِنْ ضَمِيرِ الْخَاضِرِ الظّاهِرَ لا \* تُبْدِيلُهُ إِلّا مَا إِحَاطَةً جَلا وَمَنْ ضَمِيرِ الْخَاضِرِ الظّاهِرَ لا \* تُبْدِيلُهُ إِلّا مَا إِحَاطَةً بَاللهُ وَمِنْ ضَمِيرِ الْخَاصِرِ الظّاهِرَ لا \* تُبْدِيلُهُ إِلّا مَا إِحَاطَةً مَلا وَمَنْ صَمِيرِ الْمُضَمِّرِ الْفَعْلِ كَنَ \* مُثِيلًا \* حَالًا كَنْ ذَا أَسْعِيدًا أَمْ عَلِي وَبَدَلُ الْمُضَمِّرِ فَا الْمُعْمَلِ كَنْ \* يَصِلْ إِلَيْنَا يَسْتَعِنْ بِنَا يُعَنْ وَيُعْلَى مِنَ الْفِعْلِ كَنْ \* يَصِلْ إِلَيْنَا يَسْتَعِنْ بِنَا يُعَنْ وَيُعْلَى مِنَ الْفِعْلِ كَنْ \* يَصِلْ إِلَيْنَا يَسْتَعِنْ بِنَا يُعَنْ فَى اللّهُ عَلْ مِنَ الْفِعْلِ كَنْ \* يَصِلْ إِلَيْنَا يَسْتَعِنْ بِنَا يُعَنْ عَلَى مِنَ الْفِعْلِ كَنْ \* يَصِلْ إِلَيْنَا يَسْتَعِنْ بِنَا يُعَنْ فَا أَنْ فَعْلُ مِنَ الْفِعْلِ كَنْ \* يَصِلْ إِلْهُمْ الْمَا إِلَيْنَا يَسْتَعِنْ بِنَا يُعَنْ وَيُسْلُهُ الْمُنْ مِنَ الْفِعْلِ كُنْ \* يَصِلْ إِلَيْنَا يَسْتَعِنْ بِنَا يُعْمَلُ مِنَ الْفِعْلِ كُنْ \* يَصِلْ إِلَيْنَا يَسْتَعِنْ بِنَا يُعْلَى مِنْ الْفِعْلِ كُنْ \* يَصِلْ إِلَيْنَا يَسْتَعِنْ بِنَا يُعْلِى الْمُنْتِلُهُ الْمُعْلِى الْمُلْمِلِي اللّهُ مُنَا الْمُعْلِى عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللّهُ مُنَا الْمُعْلِى الْمُعْلَى مِنْ الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللّهُ الْمُعْلِى اللّهُ الْمُعْلِى اللّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى عَلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِى اللْمُعْلِى اللّهُ الْمُعْلَى مَنْ اللّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْ

#### النِّسـدَاءُ

وَالْمُنَادَى النَّاءِ أَوْ كَالنَّاءِ يَا \* وَأَىْ وَ آكَذَا أَيَا ثُمُّ هَيَا وَالْمُنَادَى اللَّبْسِ الْجُنُبْ وَالْمُمَالُ لِلدَّانِي وَوَا لِمَنْ نُدِبْ \* أَوْيَا وَغَيْرُوالدَى اللَّبْسِ الْجُنُبِ وَعَنْ يُولِ لِمَنْ نُدُوبٍ وَمُضْمَرٍ وَمَا \* جَا مُسْتَغَانًا قَدْ يُعَرَّى فَاعْلَى وَفَاكُ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

وَ الْمُفْرَدُ الْمُنْكُورَ وَ الْمُضَافَا \* وَلْيُجْرَ مُجْرَى ذِى بِنَاءٍ جُدِّدَا وَ الْمُفْرَدُ الْمُنْكُورَ وَ الْمُضَافَا \* وَشِبْهَ الْصِبْ عَادِمًا خِلَافَا وَ الْمُفْرَدُ الْمُنْكُورَ وَ الْمُضَافَا \* وَشِبْهَ الْصِبْ عَادِمًا خِلَافَا وَ الْمُفْرَدُ الْمُنْكُورَ وَ الْمُضَافَا \* فَيُو أَزَيْدُ بُنَ سَعِيدٍ لَا تَهِنَ وَ الْصُمْ إِنْ لَمْ يَلِ اللّهِ بُنَ عَلَمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ اللللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الله

### فَصَلَ

تَايِعَ ذِى ٱلضَّمِّ ٱلْمُضَافَ دُونَ أَلُ \* أَلْوْمُهُ نَصْباً كَأَنَّ يَدُدُا ٱلْحِيدُ لَا وَمَاسِوَاهُ ٱرْفَعْ أُوانِصِبُ وَاجْعَلَا \* تُمُسْتَقِلَّ نَسَقًا وَبَدَلَا وَمَاسِوَاهُ ٱرْفَعْ أُوانِصِبُ وَاجْعَلَا \* تُمُسْتَقِلَّ نَسَقًا وَبَدَلَا وَ إِنْ يَكُنْ مَصْحُوبَ أَلْ مَانُسِقًا \* فَفِيهِ وَجْهَانِ وَرَفْعٌ يُنْتَفَى وَ إِنْ يَكُنْ مَصْحُوبَ أَلْ بَعْدُ صِفَهُ \* يَلْزَمُ بِالرَّفْعِ لَدَى ذِى ٱلْمَعْرِفَةُ وَأَيُّا مَصْحُوبَ أَلْ بَعْدُ صِفَهُ \* يَلْزَمُ بِالرَّفْعِ لَدَى ذِى ٱلْمَعْرِفَةُ وَأَيُّ اللَّذِي وَرَدْ \* وَوَصْفُ أَيَّ بِسِوى هَذَا بُرَدُ وَوَمْفُ أَيُّ بِسِوى هَذَا بُرَدُ وَوَمْفُ أَيَّ بِسِوى هَا اللّهِ عَلَى فَرَدُ اللّهُ عَلَى فَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّه

# الْمُنَادَى ٱلْمُضَافُ إِلَى يَاءِ ٱلْمُتَكَلِّمِ

## أَشْمَاءُ لَازَمَتِ ٱلنِّدَاءَ

وَفُلُ بَعْضُ مَا يُخَصُّ بِالنِّدَا \* لُؤْمَانُ نَوْمَانُ صَدَا وَاطْرَدَا فِي سَبِّ الْاَثْنَى وَزُنُ يَا خَبَاثِ \* وَالْأَمْرُ هٰ كَذَا مِنَ الشَّلَامِي وَشَاعَ فِي سَبِّ الدُّكُورِ فُعَلُ \* وَلَا تَقِسْ وَجُرَّ فِي الشَّعْرِ فُلُ

#### ا لأستغَاثُهُ

إِذَا ٱسْتَغِيثَ ٱسْمُّمَنَادَى خُفِضًا ﴿ بِٱللَّامِ مَفْتُ وَمَّا كَبَا لَلْمُرْتَضَى وَافْتَحْمَعَ ٱلْمَعْطُوفِ إِنْ كَرَّرْتَ يَا ﴿ وَفِي سِوَى ذَلِكَ بِٱلْكَسْرِ ٱثْتِياً وَلَامُ مَا ٱسْتُعِيثَ عَافَبَتْ أَلِف ﴿ وَمِشْلُهُ ٱسْمُ ذُو تَعَجَّبٍ أَلِف وَلَامُ مَا ٱسْتُعِيثَ عَافَبَتْ أَلِف ﴿ وَمِشْلُهُ ٱسْمُ ذُو تَعَجَّبٍ أَلِف لَا النَّهِ لَهُ اللهُ اللهُ

مَا لِلْمُنَادَى ٱجْعَلْ لِمَنْدُوبٍ وَمَا ﴿ نُكِّرَ لَمْ بُنْدَبْ وَلَا مَا أُبْهِمَا وَيُنْدَبُ ٱلْمُؤْتِ وَلَا مَا أُبْهِمَا وَيُنْدَبُ ٱلْمُؤْتُولُ بِالَّذِي ٱشْتَهَرْ ﴿ كَيْرَزَوْمْنَ مِ يَلِي وَالْمَنْ حَفَّى

وَمُنْنَهَى ٱلْمَنْدُوبِ صِلْهُ بِالأَلِفُ \* مَتْلُوهَا إِنْ كَانَ مِثْلُهَا حُـذِفُ
كَذَاكَ تَنْوِيرُ اللَّهِ مِنْ صِلَةٍ أَوْ غَيْرِهَا يَلْتَ ٱلْأَمْلُ
وَالشَّكُلَ حَثّماً أَوْلِهِ مُجَانِسَا \* إِنْ يَكُن الْفَتْحُ بِوَهْمِ لَابِسَا
وَوَاقِفًا زِدْ هَاءَ سَكْتِ إِنْ تُرِدْ \* وَإِنْ تَشَأْ فَٱلْمَـدً وَٱلْفَاكُ لا تَرَدْ
وَقَائِلٌ وَا عَبْدِياً وَا عَبْدًا \* مَنْ فِى النّدَا ٱلْبَاذَا سُكُونٍ أَبْدَى

# التّرخِم

رَّخِهُ الْمُلْقَا فِي كُلِّ الْمُلَادِي \* كَيَا سُعَا فِيمَنْ دَعَا سُعَادَا وَجَوِزَنَهُ مُطْلَقًا فِي كُلِّ مَا \* أَنَّ بِالهُ وَالَّذِي قَدْ رُبِّمَا عِنْ مُطْلَقًا فِي كُلِّ مَا \* أَنَّ بِالهُ وَالَّذِي قَدْ رُبِّمَا عِنْ مُطَلَقًا وَقَرْهُ بَعْدُ وَاحْظُلا \* رَبْخِيمَ مَامِنْ هَذِهِ الْمُا قَدْ خَلا إِلَا الرَّبَاعِي هَا فَوْقُ الْعَلَمُ \* دُونِ إِضَافَةٍ وَ إِسْنَادِ مُتَمَّ وَمَعَ الْآنِحِ الْحَذِفِ الَّذِي ثَلَا \* إِنْ زِيدَ لَيْنًا سَاكًا مُكَلَّلا وَمَعَ الْآنِحِ الْحَذِفِ اللَّذِي ثَلَا \* إِنْ زِيدَ لَيْنًا سَاكًا مُكَلَّلا وَمَعَ الْآنِحِ وَالْعَجْزَ الْحَذِفِ مِنْ مُرَكِبُ وَقَلْ \* وَاهٍ وَيَاءٍ بِهِمَا فَتْحُ فُنِي فَى اللهِ وَالْمَعَمُّ وَلَا عَمُرُ و نَقَلْ وَإِنْ نَوَيْتِ بَعْدَ حَذْفِ مَا مُذِفِ \* فَالْبَاقِي السَّعْمِلُ مِمَا فِيهِ أَلِفُ وَالْمَا فَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

فَقُلْ عَلَى ٱلْأَوَّلِ فِى ثَمُسُودَياً ﴿ ثَمُّووَياً ثَمِى عَلَى ٱلثَّانِي بِياً وَٱلْــٰتَرِمِ ٱلْأَوَّلَ فِى تَمُسُلِمة ﴿ وَجَوِّزِ ٱلْوَجْهَـٰيْنِ فِى كَسُلْمَةُ وَلِاَضْــطِرَادٍ رَبِّمُوا دُونَ نِدَا ﴿ مَا لِلنَّـدَا يَصْلُحُ نَمُو أَحْمَــانَا

## اَ لِاخْتِصَاصُ

آلِآخْتِصَاصُ كَنِـدَاءٍ دُونَ يَا ﴿ كَأَيْبُ ٱلْفَـــتَى بِإِثْرِ ٱرْجُونِيَا وَفَـدْ يُرَى ذَا دُونَ أَى تِلُو أَلْ ﴿ كَيْلِكَءُنُ ٱلْعُرْبَ أَسْعَى مَنْ بَذَلْ

# التَّحْذِيرُ وَٱلْإِغْرَاءُ

إِيَّاكَ وَٱلشَّرُ وَخُصُوهُ نَصَبُ \* مُحَلَّذً بِمَا ٱسْتِنَارُهُ وَجَبُ وَدُونَ عَطْفِ ذَا لِإِيَّا ٱلْسُبُومَا \* سِوَاهُ سَثْرُ فِعْلِهِ لَنْ يَلْزَمَا إِلَّا مَعَ ٱلْعَطْفِ ذَا لِإِيَّا ٱلْسُبُومَا \* سِواهُ سَثْرُ فِعْلِهِ لَنْ يَلْزَمَا إِلَّا مَعَ ٱلْعَطْفِ أَو ٱلتَّكْرَادِ \* كَالضَّيْعَمَ ٱلضَّيْعَمَ يَاذَا ٱلسَّادِي وَشَلَّ مَعَ ٱلْعَطْفِ أَو ٱلتَّكْرَادِ \* كَالضَّيْعَمَ ٱلضَّيْعَمَ يَاذَا ٱلسَّادِي وَشَلَّ مَعَ ٱلْعَطْفِ أَو التَّكْرَادِ \* فَعَنْسَيِيلِ ٱلْقَصْدِ مَنْ قَاسَ ٱلْتَبَدُ وَمَنْسَيِيلِ ٱلْقَصْدِ مَنْ قَاسَ ٱلْتَبَدُ وَمَنْسَيِيلِ ٱلْقَصْدِ مَنْ قَاسَ ٱلْتَبَدُ وَمَنْسَدِيلِ ٱلْقَصْدِ مَنْ قَاسَ ٱلْتَبَدُ وَمَنْسَدِيلِ ٱلْقَصْدِ مَنْ قَاسَ ٱلْتَبَدُ وَمَنْسَدِيلِ اللّهَ عَلَى مَا قَدْ فُصَّلَا وَتَمْ مَا قَدْ فُصَّلَا

# أَشْكَاءُ ٱلْأَفْعَالِ وَٱلْأَصْوَاتِ

مَّا نَابَ عَنْ فِعْلِ كَشَتَّانَ وَصَهْ ﴿ هُوَ ٱسْمُ فِعْلِ وَكَذَا أُوَّهُ وَمَـهُ وَمَا يَعْنَى أَفْضَلُ كَآمِينَ كَثُرُ ﴿ وَغَــٰ يُرُهُ كَوَى وَهَيْهَاتَ تَزُرُ

وَٱلْفِعْلُ مِنْ أَسْمَائِهِ عَلَيْكَا \* وَهَكَذَا دُونَكَ مَعْ إِلَيْكَا كَذَا رُونَكَ مَعْ إِلَيْكَا كَذَا رُونِيدَ بَلُهُ نَاصِبَيْنِ \* وَبَعْمَلَانِ ٱلْخَفْضَ مَصْدَرَ بْنِ وَمَا لِنَ تَنُوبُ عَنْهُ مِنْ عَمَلُ \* لَمَا وَأَخَرْ مَالِذِي فِيهِ ٱلْعَمَلُ وَمَا لِنَ تَنُوبُ عَنْهُ مِنْ عَمَلُ \* لَمَا وَأَخْرُ مَالِذِي فِيهِ ٱلْعَمَلُ وَمَا لِنَا يَنْكِيرِ ٱلَّذِي يُنَوَقُ \* مِنْهُ وَتَعْدِيفُ سِوَاهُ بَيْنُ وَمَا بِهِ خُوطِبَ مَا لَا يَعْقِلُ \* مِنْ مُشْيِهِ ٱسْمِ ٱلْفِعْلِصَوْتًا يُجْعَلُ وَمَا بِهِ خُوطِبَ مَا لَا يَعْقِلُ \* وَٱلْزَمْ بِنَا ٱلنَّوْعَيْنِ فَهُو قَدْ وَجَبْ كَذَا ٱلَّذِي أَجْدَى حِكَايَةً كَقَبْ \* وَٱلْزَمْ بِنَا ٱلنَّوْعَيْنِ فَهُو قَدْ وَجَبْ كَذَا ٱلَّذِي أَجْدَى حِكَايَةً كَقَبْ \* وَٱلْزَمْ بِنَا ٱلنَّوْعَيْنِ فَهُو قَدْ وَجَبْ

# نُوناً ٱلتَّوْكِيدِ

غُو اخْشَيْنَ يَاهِنْدُ بِالْكَثْيِرِ وَ يَا ﴿ قَوْمُ اخْشُونُ وَاضْمُ وَقِسْ مُسَوِّياً وَلَمْ تَقَعْ خَفِيفَةً بَعْدَ الْأَلِفُ ۚ لَٰ لَكِنْ شَدِيدَةً وَكَشْرُهَا أَلِفُ وَأَلْفَ اللهِ لَا يَنْ شَدِيدَةً وَكَشْرُهَا أَلِفُ وَأَلْفًا ذِدْ قَبْلَهَا مُؤَكِّدًا ۚ فِعْ اللهِ إِلَى تُونِ الْإِنَاثِ أَسْنِدًا وَالْفَا خَفِيفَةً لِسَاكِنِ رَدِفَ ۚ وَبَعْدَ غَيْرِ فَتُحَةٍ إِذَا تَقِفْ وَالْحُدِفُ خَفِيفَةً لِسَاكِنِ رَدِفَ ۚ وَبَعْدَ غَيْرِ فَتُحَةً إِذَا تَقِفْ وَالْحُدُونَ إِذَا تَقَفْ وَالْمُدُونَ إِذَا صَدَفْتَهَا فِي الْوَقْفِ مَا ﴿ وَتَفَا كَمَا تَقُدُولُ فِي قِفَنْ قِفَا وَالْمُدُولُ فِي قَفَنْ قِفَا وَالْمُؤْفِقَ فَا اللهِ مَا اللهِ وَلَا يَقُدُولُ فِي قِفَنْ قِفَا وَالْمُدُولُ فِي قَفَنْ قِفَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَقَفْ اللهِ اللهِ اللهِ وَقَفْ اللهِ وَقَفْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

### مَا لَا يَنْصَرِفُ

اَلَّصِّرُفُ تَنْسُوِينَ أَنَّى مُبِيّنَا \* مَعْسَى بِهِ يَكُونُ اَ لِاَسْمُ أَمْكَا فَالَّفُ التَّانِيثِ مُطْلَقًا مَنَعُ \* صَرْفَ الَّذِي حَوَاهُ كَيْفَمَا وَقَعْ وَزَائِدَا فَعْلَانَ فِي وَصْفِ سَلِمْ \* مِنْ أَنْ يُرَى بِنَا وَتَأْنِيثِ خُتُمْ وَوَصْفُ اصْلِي وَوَزْنُ أَفْعَلَا \* مَمْنُ وعَ تَأْنِيثٍ بِنَا كَأَشْهَلَا وَوَصْفُ اصْلِي وَوَزْنُ أَفْعَلَا \* مَمْنُ وعَ تَأْنِيثٍ بِنَا كَأَشْهَلَا وَوَصْفًا اصْلِي وَوَزْنُ أَفْعَلَا \* مَمْنُ وَعَ تَأْنِيثِ بِنَا كَأَشْهَلَا وَوَصْفًا الْفِيشِ بِنَا كَأَشْهَلَا وَأَنْعِينَ عَارِضَ الْوَصْفِيَةُ \* كَأَرْبَعِ وَعَارِضَ الْإِشْيَالَ وَصَفَا الْفِيرَافُهُ مُنِع فَالْأَدْهُمُ الْفَيْدُ لِكُونِهِ وُضِعْ \* فِي الْأَصْلِ وَصْفًا الْفِيرَافُهُ مُنِع وَأَجْدَلُ وَأَفْتَى \* مَصْرُوفَةً وَقَدْ يَنَانُ الْمَنْعَا وَمُضَعَ مَدْلُ مَعَ وَصْفِ مُعْتَبَرْ \* فِي لَفْظِ مَشْنَى وَثَلَاثَ وَأَنْزَ

وَوَزُنُ مَثْنَى وَثُلَاثَ كُهُمَا ﴿ مِنْ وَاحِدِ لِأَرْبَعِ فَلْيُعْلَمَا ۖ وَكُنْ لِجَمْعُ مُشْيِهِ مَفَاعِلًا ﴿ أَوِ ٱلْمُفَاعِيلَ مِمَنْعَ كَافِلًا وَذَا آعْتُـــلَالَ منْــُهُ كَالْجُــوَارِي \* رَفْعًــا وَجَرًّا أَجْرِه كَسَارِي وَلِسَرَاوِيلَ بِهِـــذَا ٱلْجَمْــعِ \* شَـــبُّهُ ٱقْتَضَى عُمُـــومُ ٱلْمَنْعِ وَ إِنْ بِهِ سُمِّى أَوْ بِمَا لَحَــقُ \* بِهِ فَٱلْأَنْصَرَافُ مَنْعُــهُ يَحــقُ وَٱلْعَلَمُ ٱمْنَعُ صَرْفَهُ مُرَكًّا ﴿ تُركِيبَ مَنْ ﴿ نَحْوُ مَعْدِيكَ إِلَّا كَذَاكَ حَاوِي زَائِدَىْ فَعُلَمَا ﴿ كَغَطَفَانَ وَكَأْصُهَانَا كَذَا مُؤَنَّثُ بَهَاء مُطْلَقًا \* وَشَرْطُ مَنْعِ ٱلْعَارِ كَوْنُهُ ٱرْنَقَى فَوْقَ ٱلنَّلَاثِ أَوْ كَحُـورَ أَوْ سَقَرْ \* أَوْ زَيْدِ ٱسْمَ ٱمْرَأَةِ لَا ٱسْمَ ذَكُّمْ وَجْهَانِ فِي ٱلْعَادِمِ تَذْكِيرًا سَبَقْ \* وَعُجْمَةً كَهِنْدَ وَٱلْمَنْهُ أَحَقُّ وَٱلْعَجِمِيُّ ٱلْوَضْعِ وَٱلنَّعْرِيفِ مَعْ ﴿ زَيْدِ عَلَى ٱلشَّلَاثِ صَرْفُهُ ٱمْتَنَعْ كَذَاكَ ذُو وَزْنِ يَخُصُّ ٱلْفِعْلَا \* أَوْ غَالِب كَأْمُدَ وَيَعْلَى وَّمَا يَصِيرُ عَلَمًا مِنْ ذِي أَلِفُ ﴿ زِيدَتُ لِإِخْاقِ فَلَيْسَ يَنْصَرِفُ وْٱلْعَلَمْ ٱلنَّوْكِيدِ أَوْ كُنُعَلَا \* كَفُعَلَ ٱلنَّـوْكِيدِ أَوْ كَنُعَلَا وَٱلْعَدْلُ وَٱلتَّعْرِيفُ مَانِعَا سَحَرْ » إِذَا بِهِ ٱلتَّعْيِينُ قَصْــدًا يُعْتَــبِّرْ وُلَيْنِ عَلَى ٱلْكَسْرِ فَعَـالِ عَلَمَـا ﴿ مُؤَنَّتُنَّا وَهْــوَ نَظــيرُ جُشَّمًا

عِنْدَ بَعْتِم وَآصِرِفَ مَا نُصَحِرا ﴿ مِنْ كُلِّ مَا ٱلتَّهْ يِفُ فِيهِ أَثَرا اللَّهُ وَلَهُ مِنْ كُلِّ مَا ٱلتَّهْ يِفُ فِيهِ أَثَرا اللهِ مَهْ جَدوادٍ يَقْتَفِي وَمَا بَكُونُ مِنْهُ جَدوادٍ يَقْتَفِي وَمَا بَكُونُ مِنْهُ مَنْقُوصًا فَفِي أَنْ إِعْرَابِهِ مَهْجَ جَدوادٍ يَقْتَفِي وَمَا بَكُونُ مِنْهُ مَنْقُولُ مِنْ اللهِ مُولُ مُنْ اللّهُ وَالْمَعْرُونُ اللّهَ اللّهَ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّ

إِعْرَابُ الْفِعْلِ

ارْفَعْ مُضَارِعًا إِذَا يُحَــرَّدُ ۚ أَ مِنْ نَاصِبٍ وَجَازِمٍ كَنَسْعَدُ وَ بِلَنِ ٱنْصِبْهُ وَكُنْ كَذَا بِأَنْ اللَّهِ لَا بَعْدَ عِلْمٍ وَٱلَّتِي مِنْ بَعْدِ ظَنَّ فَٱنْصِبْ بِهَا وَٱلزُّفْعَ صَعَّحْ وَٱعْتَقِدْ ﴿ تَخْفِيفَهَا مِنْ أَنَّ فَهُو مُطَّرِدُ وَبَعْضُهُمْ أَهْمَلَ أَنْ حَمْـــلَّا عَلَى ﴿ مَا أُخْتَهَا حَيْثُ ٱسْتَحَقَّتْ عَمَلَا وَنَصَبُوا بِإِذَٰنِ ٱلْمُسْتَقْبَلَا ﴿ إِنْصُدِّرَتْ وَٱلْفِعْلُ بَعْدُ مُوصَلا أَوْ قَبْلَهُ ٱلْيَمِينُ وَٱنْصِبْ وَٱرْفَعَا ﴿ إِذَا إِذَنْ مِنْ بَعْدِ عَطْفٍ وَقَعَا وَبَيْنَ لَا وَلَامٍ جِرِّ ٱلْتُرُمْ ﴿ إِظْهَارُأَنْ نَاصِبَةً وَإِنْ عُدُمْ لَا فَأَنَ آعْمِلْ مُظْهِراً أَوْمُضْمِراً ﴿ وَبَعْدِ نَفْي كَانَ حَتَّا أَضْمِرا كَذَاكَ بَعْدَ أَوْ إِذَا يَصْلُحُ فِي ﴿ مَوْضِعَهَا حَتَّى أَوِ ٱلَّا أَنْ خَفِي وَبَعْدَ حَتَّى هَكَذَا إِضْمَارُ أَنْ ﴿ حَتْمٌ كَكُـدْ حَتَّى تَسُرَّ ذَا حَزَنْ ۗ وَتِلْوَ حَـــتَّى حَالًا ٱوْ مُؤَوَّلًا \* بِهِ ٱرْفَعَنَّ وَٱنْصِبِ ٱلْمُسْتَقْبَلًا ۖ وَ بَعْدَ فَا جَوَابِ نَفِي أَوْ طَلَبْ \* مَعْضَيْنِ أَنْ وَسَيْرُهَا حَمْ نَصَبُ وَالْوَاوُكَالْفَا إِنْ تُفَدْ مَقْهُومَ مَعْ \* كَلَا تَكُنْ جَلْدًا وَتَظْهِرَ ٱلْخَرَعُ وَبَعْدَ عَيْرِ ٱلنَّفِي جَرْمًا ٱعْتَمِدْ \* إِنْ نَسْقُط ٱلْفَا وَٱلْحَرَاءُ فَدْ فَصِهُ وَبَعْدَ عَيْرِ ٱلنَّفِي جَرْمًا ٱعْتَمِدْ \* إِنْ نَسْقُط ٱلْفَا وَٱلْحَرَاءُ فَدْ فَصِهُ وَشَرْطُ جَرْمٍ بَعْدَ نَهِى أَنْ نَضَعْ \* إِنْ قَبْلَ لَا دُونَ تَخَالُف يَقَعُ وَشَرْطُ جَرْمٍ بَعْدَ نَهْى أَنْ نَضَعْ \* إِنْ قَبْلَ لَا دُونَ تَخَالُف يَقَعُ وَٱلْأَهُم إِنْ كَانَ بِغِيْرِ ٱفْعَلْ فَلَا \* تَنْصِبْ جَوَابَهُ وَجَرْمَهُ ٱفْبَلَ فَقَعُ وَٱلْفَعْلُ فَلَا \* تَنْصِبْ جَوَابَهُ وَجَرْمَهُ ٱفْبَلَ مِنْ اللّهِ وَالْعَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَا عَلْلُ رَوْى وَاللّهُ مَا عَلْلُ رَوْى وَاللّهُ مَا عَلْلُ رَوْى وَاللّهُ مَا عَلْلُ رَوْى فَاللّهُ مَا عَلْلُ رَوْى اللّهُ اللّهُ مَا عَلْلُ رَوْى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا عَلْلُ رَوْى وَاللّهُ وَاللّهُ مَا عَلْلُ رَوْى وَسَلّهُ وَاللّهُ مَا عَلْلُ رَوْى اللّهُ اللّهُ مَا عَلْلُ رَوى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا عَلَلْ رَوى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا عَلْلُ رَوى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

# عَوَامِلُ ٱلْحَسَنْمِ

بِلَا وَلَا مِ طَالِبًا ضَلَعْ جُرْماً ﴿ فِي ٱلْفِعْلِ هَكُذَا بِلَمْ وَلَكَ وَاجْزِمْ بِإِنْ وَمَنْ وَمَا وَمَهُما ﴿ أَيْ مَسَى أَبَانَ أَبْنَ إِذْ مَا وَمَهُما ﴿ أَيْ مَسَى أَبَانَ أَبْنَ إِذْ مَا وَحَبُثُما أَنَّى وَجَافِي ٱلْأَدْوَاتِ أَشَا فَعُلَيْنِ يَقْتَضِينَ شَرْطٌ قُلَدُما ﴿ يَتُلُو ٱلْحَلَزَاءُ وَجَوَابًا وُسِمًا فَعُلَيْنِ يَقْتَضِينَ شَرْطٌ قُلَدُما ﴿ يَتُلُو ٱلْحَلَى اللَّهُ وَجَوَابًا وُسِمًا وَمَاضِينِ فَ أَوْ مُضَارِعَيْنِ ﴿ تُلفيهِما أَوْ مُتَخَالِفَيْنِ أَوْ مُتَخَالِفَيْنِ ﴿ وَمَاضِينِي اللَّهِ مُتَخَالِفَيْنِ ﴿ وَمَاضِينِي اللَّهِ مُتَخَالِفَيْنِ ﴿ وَمَا فَي مُنْ مَا أَوْ مُتَخَالِفَيْنِ ﴿ وَمَا فَي مُنْ مَا أَوْ مُتَخَالِفَيْنِ ﴿ وَمَا فَي مُنْ مَا اللَّهِ مُتَعَالِمُ وَمَا لَمْ يَعْجَعِلْ ﴿ وَمَا فَي مُنْ طَا لِإِنْ أَوْ غَيْرُهَا لَمْ يَنْجَعِلْ اللَّهِ مُنْ طَا لِإِنْ أَوْ غَيْرُهَا لَمْ يَنْجَعِلْ اللَّهِ مُنْ طًا لِإِنْ أَوْ غَيْرُهَا لَمْ يَنْجَعِلْ اللَّهِ مُنْ طًا لِإِنْ أَوْ غَيْرُهَا لَمْ يَنْجَعِلْ اللَّهِ مُنْ طَالِلْ إِنْ أَوْ غَيْرُهَا لَمْ يَنْجَعِلْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ لِلْمُا لِللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُعِلًا لَهُ مُنْ طَالِهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَلِّلُهُ اللَّهُ الَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

لَوْ حَرْفُ شَرْطٍ فِي مُضِيًّ وَيَقِلُّ \* إِيلَاؤُهُ مُسْتَقْبَلَا لَكِنْ قَبِلْ وَهُمَّ فِي أَلِهُ وَمُنْ فَلِكَا لَوْ أَنَّ مِهَا قَدْ تَقْتَرِنْ وَهُمَّ فِي اللَّهُ وَأَنَّ مِهَا قَدْ تَقْتَرِنْ وَإِلَى اللَّهُ فَيْ تَغْوُلُوْ يَفِي كَفَى وَإِلَى اللَّهُ فَيْ تَغْوُلُوْ يَفِي كَفَى

### أُمَّا وَلَوْلًا وَلَوْمَا

أَمَّا كَمَهُمَا يَكُ مِنْ شَيْءٍ وَفَا \* لِتِسَلُو تِسَلُوهَا وُجُوبًا أَلِفَ وَحَدُفُ ذِي اللهِ مَا يَكُ مَنْ أَلِهَ إِذَا \* لَمْ يَكُ فَسُولُ مَعَهَا قَدْ نُسِدَه لَوْلَا وَلَوْمَا يَلْزَمَانِ آ لِلَابِئِسِدَا \* إِذَا آمْتِنَاعًا بِوُجُسِودٍ عَقَدَدا

وَ بِهِمَا ٱلتَّحْضِضَ مِنْ وَهَدَّ \* أَلَّا أَلَا وَأَوْلِيَــنُهَا ٱلْفِعْــلَا وَقَدْ يَلِيهَا ٱسْمَ بِفِعْلٍ مُضْمَرِ \* عُــلَقَ أَوْ بِظَاهِمٍ مُؤخَّــرِ ٱلْإِخْبَارُ بِٱلَّذِى وَٱلْأَلِفَ وَٱللَّامِ

مَا قِيلَ أَخْرِعْنَهُ بِاللَّذِى خَبَرْ \* عَنِ اللَّذِى مُبْتَدَأً قَبْلُ اسْتَقَرُّ وَمَا سِوَاهُمَا فَوَسَطْهُ صِلَهُ \* عَائِدُهَا خَلَفُ مُعْطِى النَّكِيلَةُ وَمَا سِوَاهُمَا فَوَسَطْهُ صِلَهُ \* عَائِدُهَا خَلَفُ مُعْطِى النَّكِيلَةُ غَوْلُ اللَّذِي ضَرَبْتُ وَ رَبُّ فَذَا \* ضَرَبْتُ زَيْدًا كَانَ فَادْرِ الْمَأْخَذَا وَ إِللَّا خَذِي وَاللَّذِينَ وَالذّينَ وَالتّي \* أَخْبِرُ عَنْهُ هَاهُنَا قَدْ حُتِمَا وَاللَّذِينَ وَالدّينَ وَالتّي \* أَخْبِرَ عَنْهُ هَاهُنَا قَدْ حُتِمَا وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ بِأَجْنَي عَنْهُ بِأَجْنَي آوْ \* يَمُضْهُم شَرْطُ فَراعِ مَا رَعُوا وَأَخْبَرُوا هُنَا بِأَلْ عَنْ بَعْضِ مَا \* يَكُونُ فِيهِ الْفِعْلُ قَدْ تَقَدَّمَا وَإِنْ مِنْ وَقَ اللّهُ اللَّهُ عَنْهُ لِأَلْ \* كَصَوْعِ وَاقٍ مِنْ وَقَ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

#### الْعُـدُدُ

تُلَانَةً بِالنَّاءِ قُلْ لِلْعَشَرَهُ ﴿ فِي عَلَدٌ مَا آحَادُهُ مُذَكِّرَهُ فِي عَلَدٌ مَا آحَادُهُ مُذَكِّرَهُ فِي عَلَدٌ مِا آحَادُهُ مُذَكِّرَهُ فِي آلظُ كُرْرً

وَمِانَةً وَٱلْأَلْفَ لِلْفَــرْدِ أَضَفْ \* وَمِانَةً لِإِلْحَمْعِ نَزْرًا قَــدْ رُدِفْ وَأَحَدَ ٱذْكُرُ وَصِلْنُهُ بِعَشَرُ \* مُمَرِّكًا قَاصِدَ مَعْدُود ذَكُرُ وَقُلْ لَدَى ٱلتَّأْنِيثِ إِحْدَى عَشْرَهُ \* وَٱلشَّينُ فِيهَا عَنْ تَمْيمَ كُسْرَهُ وَمَعَ غَيْرِ أَحَـدِ وَ إِحْـدَى \* مَا مَعْهُمَا فَعَلْتَ فَٱفْعَلْ قَصْـدًا وَلِئَكُ اللَّهُ وَنُسْعَةِ وَمَا \* يَثْنَهُمَا إِنْ رُبُّهَا مَا قُدُّمَا وَأُولِ عَشْرَةَ ٱثْنَتَىٰ وَعَشَرًا \* إثْنَىٰ إِذَا أُنْثَىٰ تَشَا أَوْ ذَكَرًا وَٱلْبًا لِغَيْرِ ٱلرَّفِعِ وَٱرْفَعْ بِٱلْأَلِفُ \* وَٱلْفَتْحُ فِي جُزْأَىٰ سُوَاهُمَا أَلْفُ وَمَــيَّزِ ٱلْعِشْرِينَ لِلنَّسْعِبَنَا \* بِوَاحِــدِ كَأَرْبَعِينَ حِينَا وَمَا يَزُوا مُرَكِّكًا عِثْ لِ مَا ٥ مُ يَزَعِشْرُونَ فَسَوِّينَهُمَا وَإِنْ أَضِفَ عَدَدُّ مُرَكِّبُ \* يَبْقَ ٱلْبِنَا وَعَجُزُّ قَـدْ يُسْرَبُ وَصُغُ مِن ٱثْنَيْنِ فَكَا فَوْقُ إِلَى \* عَشَرَة كَقَاعِلِ مِنْ فَعَلَا وَٱخْتِمْهُ فِي ٱلتَّأْنِيثِ بِٱلتَّا وَمَتَى ﴿ ذَكَّرْتَ فَٱذْكُرْ فَاعِـلَّا بِغَـيْرِتَا وَ إِنْ تُرِدْ بَعْضَ ٱلَّذِي مِنْهُ بَنِي ﴿ تَضِفْ إِلَيْهِ مِثْلَ بَعْضِ بَيِّنِ وَ إِنْ تُرِدْ جَعْلَ ٱلْأَقَلِّ مِثْلَ مَا \* فَوْقُ فَخُكُمْ جَاعِـلِ لَهُ ٱحْكُمَا وَ إِنْ أَرْدْتَ مِشْلَ ثَانِي ٱثْنَيْنِ \* مُرَكِّبًا فِخَعُ بِتَرْكِيبَيْنِ أَوْ فَاعِلَا بِحَالَتَيْهِ أَضِفِ ﴿ إِلَى مُرَكِ بِمَا تَنْوِى يَفِى إِلَى مُرَكِ بِمَا تَنْوِى يَفِى وَقَبْلَ عِشْرِينَ ٱذْكُرًا وَتَبْلَ عِشْرِينَ ٱذْكُرًا وَتَبْلِهِ ٱلْفَاعِلَ مِنْ لَفْظِ ٱلْعَدَدُ ﴿ يِحَالَتَيْهِ قَبْلَ لَ وَاوِ يُعْتَمَدُ

كُمْ وَكَأَيِّنْ وَكَذَا

### ا خُڪَايَةُ

إِحْكِ بِأَى مَا لَمُنْكُورٍ سُيئِلْ ﴿ عَنْهُ بِهَا فِى ٱلْوَقْفِ أَوْ حِينَ تَصِلْ وَوَقْفًا ٱحْدِكِ مَا لِمَنْكُورٍ مِمَنْ ﴿ وَٱلنُّونَ حَرَّكُ مُطْلَقًا وَأَشْبِعَنْ وَقُلْ مَنَانِ وَمَنَيْنِ بَعْدَ لِي ﴿ وَٱلنُّونَ قَبْلَ تَا ٱلمُثَنَّى مُسْكَنَهُ ﴿ وَٱلنُّونُ قَبْلَ تَا ٱلمُثَنَّى مُسْكَنَهُ ﴿ وَٱلنُّونُ قَبْلَ تَا ٱلمُثَنَى مُسْكَنَهُ وَٱلْفَنْحُ نَرْدُ وَصِلِ ٱلتَّا وَٱلأَلْفَ ﴿ وَالنُّونُ قَبْلَ تَا ٱلمُثَنَى مُسْكَنَهُ وَٱللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وَ إِنْ تَصِلَ فَلَفْظُ مَنْ لَا يَخْتَلِفْ ﴿ وَنَادِرُ مَنُونَ فِي نَظْمٍ عُرِفُ وَ الْعَلَمُ عَرِفُ وَ الْعَلَمُ مَنْ بَعْدِ مَنْ اللهِ اللهِ عَرِيَتْ مِنْ عَاطِفٍ مِمَّا ٱقْبَرَنْ وَ الْعَلَمُ مَنْ عَاطِفٍ مِمَّا ٱقْبَرَنْ

## التَّأْنِيثُ

عَــَلَامَهُ ٱلنَّأْنيث تَاءً أَوْ أَلِفٌ ﴿ وَفِي أَسَامٍ قَدَّرُوا ٱلنَّا كَٱلْكَتِفْ وَ يُعْدَرُفُ ٱلتَّقْدِيرُ بِٱلضَّميرِ ﴿ وَنَصْدِهِ كَالَّذِّ فِي ٱلتَّصْعَيْرِ وَلَا تَسلِي فَارِقِــةً فَعُـــولًا أَهُ أَصْلًا وَلَا ٱلْمُفْعَالَ وَٱلْمُفْعِيلَا كَذَاكَ مَفْعَلُ وَمَا تُلِه ﴿ تَا ٱلْفَرْقِ مِنْ ذِي فَشُـذُوذًا فِيهِ وَمِنْ قَعِيلِ كُفِّتِيلِ إِنْ تَبِعْ ﴿ مَوْصُوفَهُ غَالِبًا ٱلنَّا تَمْتَنعُ وَأَلْفُ ٱلتَّأْنِيثِ ذَاتُ قَصْ ﴿ وَذَاتُ مَدَّ نَحْوُ أُنْنَى ٱلْغُــــــ وَٱلآشْتَهَارُ فِي مُبِّانِي ٱلْأُولَى ﴿ يُبْدِيهِ وَزْنُ أَرَبِي وَٱلطُّولَى وَمَرَطَى وَوَزْنُ فَعْلَى جَمْعًا ﴿ أَوْ مَصْدِدًرًا أَوْ صَفَةً كَشَبْعَي وَكُبَارَى سُمَّهِي سِبُطْرَى ﴿ ذِكْرَى وَحِثَّيْثِي مَعَ ٱلْكُفُرِّي لِمَـــَدُّهَا قَعْـــالاُّءُ أَفْعــالاُّءُ \* مُثَلَّتَ ٱلْعَيْنِ وَفَعْــالْلاَّءُ ثُمَّ فَعَالًا فُعُلَّا فَاعُولًا \* وَفَاعِلَّا وَفَاعِلَا أَفْلِيا مَفْعُولًا وَمُطْلَقَ ٱلْعَــيْنِ فَعَـالًا وَكَذَا \* مُطْلَقَ فَاء فَعَــلاءُ أَخــذَا

### الْمَقْصُورُ وَٱلْمُمَدُودُ

إِذَا ٱسْمِ ٱسْتُوجَبَ مِنْ قَبْلِ ٱلطَّرَفْ \* فَتْحًا وَكَانَ ذَا نَظِيرِ كَالْأَسَفْ فَلنَظِيرِهِ ٱلْمُعَـلِّ ٱلْآخِـرِ \* ثُبُّـوتُ قَصْرِ بِقِيَاسِ ظَاهِي كَفِعَلِ وَفُعَلِ فِي جُمعِ مَا \* كَفِعْلَةٍ وَفُوْلِلَهِ نَحُوُ ٱلدُّمَى وَمَا ٱسْتَحَقَّ قَبْلَ آخِرِ أَلِفٌ \* فَٱلْمَدُّ فَى نَظْمِرِهِ حَبًّا عُرِفٌ كَمْ لَهُ مُلْ ٱلَّذِي قَدْ بُدِئًا ﴿ بِهَمْزِ وَصْلِ كَأَرْعُونَى وَكَأَرْتُأَى وَٱلْفَادِمُ ٱلنَّظِيرِ ذَا قَصْرِ وَذَا \* مَدَّ بِنَفْ لِ كَالْحُجَا وَكَالُّخَذَا وَقَصْرُ ذِي ٱلْمَدِّ ٱضْطِرَارًا مُجْمَعُ \* عَلَيْهِ وَٱلْعَكُسُ بِخُلْفِ يَقَتُّ كَيْفِيَّةُ تَثْنِيَةِ ٱلْمُقْصُورِ وَٱلْمُمُدُودِ وَجَمْعِهُمَا تَصْحِيحًا · الْحَرَ مَفْصُ وِرُ تُتَنِّى آجْعَـلُهُ يَا ﴿ إِنْ كَانَ عَنْ ثَلَاثُةٍ مُرْتَقِيًّا كَذَا ٱلَّذِي ٱلْيَا أَصْلُهُ نَحُو ٱلْفَتَّى ﴿ وَٱلْحِلَّامِدُ ٱلَّذِي أُمِّيلَ كَمْنَى فِي غَيْرِ ذَا تُقْلَبُ وَاوًا ٱلْأَلِفُ ﴿ وَأَوْلَمَىا مَاكَانَ قَبْلُ قَدْ أَلْفُ وَمَا كَصَحْراء بِوَاوِ ثُنِّيا \* وَنَكُو عَلْبًا، كُسَّا، وَحَيًّا بِوَاوِ ٱوْ هَمْ نِ وَغَيْرَ مَاذُكِرْ \* صَحّْحُ وَمَا شَلَّا عَلَى نَقْلِ قُصْر وَٱحْذِفْ مِنَ ٱلْمُقْصُورِ فِي جَمْعِ عَلَى \* حَلَّهُ ٱلْمُثَنِّى مَا بِهِ تَكَمَّلًا

# جَمْعُ التَّكْسِيرِ

أَفْعِلَةً أَفْعُلُ مُمَّ فِعْلَهُ \* ثُمَّتَ أَفْعَالُ بُمُوعُ قِلَهُ وَبَعْضُ ذِي بِكَثْرَةٍ وَضْعًا يَفِي \* كَأْرُجُلٍ وَٱلْعَكُسُ جَاءَكَالُّصَّفِي وَبَعْضُ ذِي بِكَثْرَةٍ وَضْعًا يَفِي \* كَأْرُجُلٍ وَٱلْعَكُسُ جَاءَكَالُّصَّفِي لِفَعْلِ ٱسْمًا صَحَّ عَيْنًا أَفْعُلُ \* وَلِلزَّبَاعِيِّ آسْمًا آيضًا يُحْعَلُ إِنْ كَانَ كَالْعَنَاقِ وَٱلذِّرَاعِ فِي \* مَلَ وَتَأْنِيثٍ وَعَدَّ ٱلْأَحْرُفِ وَغَلِيْ كَانَ كَالْعَنَاقِ وَٱلذِّرَاعِ فِي \* مَلَ وَتَأْنِيثٍ وَعَدَّ ٱلْأَحْرُفِ وَغَلِيْ كَانَ كَالْعَنَاقِ وَٱلذِّرَاعِ فِي \* مَلَ النَّلَاثِي ٱشْمًا يَأْفُعَالَ يَرِدُ وَغَلِيبًا أَغْمَالُ فِيلِهِ مُطَرِدُ \* مِنَ ٱلنَّلَاثِي ٱشْمًا يَأْفُعَالَ يَرِدُ وَغَالِبًا أَغْمَاهُمُ فِعْلَانُ \* فِي فُعَلِ كَقَوْلِهِمْ صِرْدَانُ فِي آشْمٍ مُذَكِّ رُبَاعِي بِمَا قَعْلَانُ \* فِي فُعَلِ كَقَوْلِهِمْ صَرْدَانُ فِي آشْمٍ مُذَكِّ رُبَاعِي بِمَالِ مَا فِي اللهِ آفِعِلَةَ عَنْهُمُ ٱطَرِدُ فِي آشْمٍ مُذَكِم رُبَاعِي بِمَا عَنْهُمُ الطَرَدُ \* فَالِثِ آفِعِلَةً عَنْهُمُ ٱطْرَدُ فِي آشْمٍ مُذَكِم رُبَاعِي بِمَا لَيْ الْفِ آفِعِلَةَ عَنْهُمُ ٱلطَرَدُ فَي آشْمٍ مُذَكَم رُبَاعِي بِمَا فَعَالًا عَالَيْهِ الْفِي الْفِي الْفِيلَةُ عَنْهُمُ الْطَورَةُ فِي آلْمِ وَالْمِيلَةُ عَنْهُمُ مُ اللَّهُ فَالِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا أَنْهُمُ اللَّهُ الْمُعَلِّ مُعَالِلًا عَنْهُمُ اللَّهُ الْمُعِلَامُ الْمَالِمُ الْمُعْلِلَةُ عَلَيْهُ مَا أَلْمُ الْمُعَلِّ لَعِلْهُ عَلَيْهِ الْمِنْ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعْلَامُ الْمُعْلَامُ الْمُولِ الْمِنْ الْمُعْلَقِيلِهُ الْمُعَلِّ الْمُعْلِقُ الْمِنْ الْمُعَلِيقِ اللْمِنَالُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعُلِيلُ الْمُعَلِّ الْمُعْلِقِ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعُلِيلُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعِلَّ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللْمُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ اللْمُولُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ

وَٱلْزَمْهُ فِي فَعَالِ ٱوْ فَعَالِ \* مُصَاحِيٌّ تَضْعِيفِ ٱوْ إعْلَال فُعْ لَى لِنَحْوِ أَحْمَ رَوَحْ رَا ﴿ وَفَعْ لَهُ جَمْعًا بِنَفْ لِ يُدْرَى وَفُعُــلُّ لِأَسْمِ رُبَّاعِيٌّ بِمَــدُّ ﴿ قَدْ زِيدَ فَبْلَ لَامِ ٱعْلَالًا فَقَدْ مَالَمُ بُضَاعَفُ فِي ٱلْأَعَمِ ذُو ٱلأَلِفُ \* وَفُعَلَ جَمْعًا لِفُعْلَةَ عُرِفُ وَتَحْوِكُبْرَى وَلِفِعُلَةٍ فِعَلْ ﴿ وَقَدْ يَجِيءُ جَمْعُهُ عَلَى فُعَلْ فِي نَعْوِرَامِ ذُو ٱطِّرَادِ فُعَـلَهُ \* وَشَاعَ نَعْـُوكَامِـلِ وَكَمَلَهُ فَعُلَى لِوَصْفِ كَفَتِيلِ وَزَمِنْ ﴿ وَهَالِكِ وَمَيَّتُ بِهِ قَمرٍ . لِفُعْلِ ٱشْمًا صَـَّحَ لِامًا فِعَلَهُ ﴿ وَٱلْوَضْعُ فِي فَعْلِ وَفَعْلِ قَلَّلَهُ وَّفُعَّــلُّ لِفَاعـــلِ وَفَاعـــلَّهُ \* وَصْــفَيْن نَحْوُ عَاذِلِ وَعَاذِلَهُ وَمَثْلُهُ ٱلْفُعَّالُ فَمَا ذُكِّرًا \* وَذَارِفِ فِي ٱلْمُعَلِّ لَامًا مَدَرًا فَعْ لَ وَفَعْ لَهُ فَعَالُ لَهُمَا \* وَفَ لَ فَهَا عَيْنُهُ ٱلْكِ مِنْهُمَا وَنَعَــلُّ أَيْضًا لَهُ فَعَــالُ ﴿ مَا لَمْ يَكُنْ فِي لَامِهِ آعْتِلَالُ أَوْ يَكُ مُضْعَفًا وَمِثْ لُ فَعَلِ \* ذُو ٱلنَّا وَفِعْ لُ مَعَ فَعُلِ فَٱقْبَلِ وَفِي فَعِيلِ وَصْفَ فَاعِلِ وَرَدْ ﴿ كَذَاكَ فِي أُنْثَاهُ أَيْضًا ٱطَّرَدْ وَشَاعَ فِي وَصْفِ عَلَى فَعُلَانًا \* أَوْ أَنْتَيَفِ أَوْ عَلَى فُعُلَانًا وَمُثُلُّهُ فُعُلَّانَةً وَٱلْزَمْهُ فِي \* نَحْو طَوِيلِ وَطَوِيلَةٍ تَفِي

وَبِفُعُولِ فَعِلُّ نَحْـوُ كَبِدْ \* يُخَصُّ غَالِثًا كَذَاكَ يَطُّردُ فِي فَعْلِ ٱلْمُمَّا مُطْلَقَ ٱلْفَا وَفَعَلْ ﴿ لَهُ وَلَلْفُعَالِ فَعُلَا أَنَّ حَصَلْ وَشَاعَ فِي خُوتِ وَقَاعٍ مَعْ مَا ﴿ ضَاهَاهُمَا وَفَـلَّ فِي غَيْرِهُمَا وَقَعْلَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ﴿ غَيْرَمُعَلَّ الْعَيْنِ فُعْلَانٌ عَمَلًا وَلِكَرِيمُ وَيَخِيلِ فُعَلَّا \* كَذًا لَمَا ضَاهَاهُمَا فَدْ جُعلَا وَنَابَ عَنْـهُ أَفْعَلاُّ فَى ٱلْمُعَلُّ \* لَامَّا وَمُضْعَف وَغَيْرُ ذَاكَ قَلُّ فَوَاعِلُ لِفَوْعِلِ وَفَاعَلِ \* وَفَاعِلَ \* وَفَاعِلَاءً مَعَ نَعْوِ كَاهِلِ وَحَائِضٍ وَصَاهِـلِ وَفَاعـلَهُ \* وَشَدٍّ فِي ٱلْفَارِسِ مَعْ مَا مَاثَلَهُ وَ بِفَعَائِلَ ٱجْمَعْنَ فَعَالَهُ \* وَشَـبْهَهُ ذَا تَاء ٱوْ مُزَالَهُ وَ بِالْفَعَالِي وَ ٱلْفَعَالَى جُمعًا ﴿ صَحْرَاءُ وَٱلْفَدْرَاءُ وَٱلْفَيْسَ ٱنْبَعَا وَٱجْعَلْ فَعَالَى لَغَيْرِ ذِي نَسَبْ ﴿ جُدِّدَ كَالْكُرْسِيُّ لَتُبَعِ ٱلْعَرَبُ وَ بِفَعَالِلَ وَشِهِ مُ انْطَقًا ﴿ فِي جَمْعِ مَا فَوْقَ ٱلشَّكَاثَةَ ٱرْتَقَى مِنْ غَيْرِ مَا مَضَى وَمِنْ نُحَاسِي \* جُرِدَ ٱلْآخِرَ ٱنْف بِالْقَيَاس وَٱلَّاإِبِعُ ٱلشَّبِيهُ بِالْمَزَيدِ قَـدٌ \* يُحُذَّفُ دُونَ مَا بِهِ تُمَّ ٱلْعَدَدُ وَزَائِدَ ٱلْعَادِي ٱلرُّبَاعِي آحْدُفُهُ مَا ﴿ لَمْ يَكُ لَيْتًا إِثْرَهُ ٱللَّـٰدُ خَنَـمَا وَٱلسِّينَ وَٱلتَّامِنُ كُمْسَتَدْعِ أَزِلُ \* إِذْ بِبِنَا ٱلْحَمْعِ بَقَاهُمَا نُخِـلُّ

وَٱلْمِهُمُ أَوْلَى مِنْ سِواهُ بِالْبَقَا \* وَٱلْهَمْزُ وَٱلْبَا مِثْلُهُ إِنْ سَبَقًا وَٱلْبَا مِثْلُهُ إِنْ سَبَقًا وَٱلْبَا مِثْلُهُ إِنْ سَبَقًا وَٱلْبَاءَلَا ٱلْوَاوَاحْذِفِ ٱنْ جَمْعَتَمَا \* كَالْمَدُونِ فَهُو حُكُم خَيًا وَخَيْرُوا فِي زَائِدَى سَرَنْدَى \* وَكُلِّ مَا صَاهَاهُ كَالْعَلَنْدَى وَكُلِّ مَا صَاهَاهُ كَالْعَلَنْدَى التَّهُ فَيْدُ

فُعَيْدًا ٱجْعَلِ ٱلثُّلَائِيَّ إِذَا \* صَلَّمْزُتُهُ نَحُو فُذَيٌّ فِي قَلَا فُعَيْلً مَعَ فُعَيْسِلِ لِنَا \* فَاقَ كَجَعْلِ دِرْهُم دُرَيْسِمًا وَمَا بِهِ لِمُنْهَى ٱلْجُمْعِ وُصِلْ \* بِهِ إِلَى أَمْشِلَة ٱلتَّصْغِيرِ صِلْ. وَجَائِزٌ تَعْوِيضُ يَا قَبْلَ ٱلطَّرَفُ ﴿ إِنْ كَانَبَعْضُ ٱلْأَسْمِ فِيهِمَا ٱنْحَذَفْ وَحَائِدٌ عَنِ ٱلْقِياسِ كُلُّ مَا \* خَالَفُ فِي ٱلْبَابِيْنِ حُكُمًّا رُسِمًا لِتِلْوِيَا ٱلتَّصْغِيرِ مِنْ قَبْلِ عَلَمْ \* تَأْنِيثِ أَوْمَدَّتِهِ ٱلْفَتْحُ ٱلْحَتَّمِ كَذَاكَ مَا مَدَّةَ أَفْعَالِ سَبَقْ \* أَوْ مَدَّ سَكُرَانَ وَمَا بِهِ ٱلْتَحَقُّ وَأَلْفُ ٱلتَّأْنِيثَ حَيْثُ مُـدًّا \* وَتَأَوُّهُ مُنْفَصِلَيْنِ عُلًّا كَذَا ٱلْمَزِيدُ آخِرًا لِلنَّسَبِ \* وَعَجُزُ ٱلْمُضَافِ وَٱلْمُرَكَّبِ وَهٰكَذَا زِيَادَتَا فَعُلَانَا \* مِنْ بَعْدِ أَرْبَعِ كَزَعْفَرَانَا وَقَدِدُ ٱنْفُصَالَ مَا دَلَّ عَلَى \* تَثْنِينَةٍ أَوْ جُمْعِ تَصْحِبِحِ جَلا

وَأَلْفُ ٱلتَّأْنِيثِ ذُو ٱلْفَصْرِ مَنَّى \* زَادَ عَلَى أَرْبَعَـة لَرْ. يَثْبُتُا وَعَنْكَ تَصْغِيرِ حُبَارَى خَبِّر \* بَيْنِ ٱلْخُبَيْرَى فَادْر وَٱلْخُبَيِّر وَٱرْدُدُ لِأَصْلِ ثَانِيًا لَيْنًا قُلِبُ \* فَقِيمَةً صَيِّرٌ قُوَيْمَةً تُصِبُ وَشَادً في عِبِدِ عُيَدُ وَحُتمُ \* لِلْحَمْعِ مِنْ ذَا مَا لِتَصْغِيرِ عُلْمَ وَٱلْأَلْفُ ٱلثَّانِ ٱلْمَزِيدُ يُخْعَــلُ ﴿ وَاوَّا كَذَا مَا ٱلْأَصْـلُ فِيهِ يُجْهَلُ وَكُمِّلُ ٱلْمُنْفُوصَ فِي ٱلنَّصْغِيرِ مَا ﴿ لَمْ يَحْدُو غَيْرٌ ٱلنَّاءِ ثَالِثًا كَمَّا وَمَنْ بِتَرْضِم بُصَغَرُ ٱكْتَفَى ﴿ بِٱلْأَصْلِ كَٱلْعُطَيْفِ يَعْنِي ٱلْمُعْطَفَا وَٱخْتُمْ بِنَا ٱلتَّأْنِيثِ مَاصَغَرْتَ مِنْ \* مُسؤَنَّثِ عَادِ ثُلَاثِيًّ كَسِّ مَا لَمْ يَكُنْ بِالنَّا يُرَى ذَا لَبْس \* كَشَجَرِ وَ بَقَرِ وَتَمْس وَشَذَّ زُكُّ دُونَ لَبْسِ وَنَدَرْ \* لَحَاقُ تَا فِمَا ثُلَاثِيًّا كَثُّو وَصَاعَتُرُوا شُا دُوذًا ٱلَّذِي ٱلَّتِي \* وَذَا مَعَ ٱلفُرُوعِ مِنْهَا تَاوَتِي

#### النَّسَبُ

مَاءً كَيَا ٱلْكُرْسِيِّ ذَادُوا لِلنَّسَبُ \* وَكُلُّ مَا تَلِيهِ كَسْرُهُ وَجَبْ وَمِثْلَهُ ثِمَّا حَوَاهُ آخْذِفُ وَتَا \* تَأْنِيثٍ آوْ مَلَدَّنَهُ لَا تُثْبِتَ وَ إِنْ نَكُنْ تُرْبَعُ ذَا ثَانٍ سَكَنَ \* فَقَلْهُمَا وَاوَا وَحَذْفُهَا حَسَنُ

لِيسْبُهِمَا ٱلْمُلْحِقِ وَٱلْأَصْلِيِّ مَا ﴿ لَمَا وِلْلَّاصِلِيَّ قَلْتُ يُعْتَمَى وَٱلْأَلِفَ ٱلْحَائِزَ أَرْبَعًا أَزَلُ \* كَذَاكَ يَا ٱلْمَنْفُوصِ خَامسًاعُزِلُ وَ الْخَذْفُ فِي ٱلْبَارَابِعًا أَحَقُّ مِنْ ﴿ قَلْبِ وَحَنَّمْ أَقَلْبُ ثَالِث يَعرِّ . وَأُوْلِ ذَا ٱلْقَلْبِ ٱنْفِتَاحًا وَفَعِلْ ﴿ وَفُعِلْ مَا تَفْتُمُمَا ٱفْتَحْ وَفِعِلْ وَقِيلَ فِي ٱلْمُسْرِيِّ مَرْمُونٌ \* وَٱخْتِيرَ فِي ٱسْتِعْمَا لِمُ مَرْمِيُّ وَخُوْ حَى قَنْحُ قَانِيهِ يَجِبْ ﴿ وَٱرْدُدُهُ وَاوَّا إِنْ يَكُنُ عَنْهُ فُلْتُ وَعَلَمُ ٱلتَّنْفِيَةِ ٱلْحِذْفِ لِلنَّسَبِ \* وَمِثْلُ ذَا فِي جُمْعِ تَصْحِيحِ وَجَبْ وْ آالِتُ مِنْ نَحْهِ وَطَبِّبِ حُدْفُ ﴿ وَشَهِ ذَ طَائِيٌ مَفْوَلًا بِٱلْأَلْفُ وَنَعَـلِيٌّ فِي فَعِيـلَةً ٱلْتُرْمُ \* وَفُعَـلِيٌّ فِي فُعَبْـلَةٍ حُبِـمُ وَأَلْحَقُ وَامُعَالًا لام عَرِياً \* مِنَ ٱلْمُنالَيْنِ عَا ٱلنَّا أُولِيا وَتُمَّــمُوا مَا كَانَ كَٱلطُّويلَهُ \* وَهٰكَذَا مَا كَانَ كَالْحُالِكَهُ وَهُمْزُ ذِي مَدِّ يَنَالُ فِي ٱلنَّسَبُ ﴿ مَا كَانَ فِي تَثْنَبِ ۗ لَهُ ٱنْنَسَبُ وَٱنْسُبْ لِصَدْرِ جُمَّلَةِ وَصَدْرِ مَا \* رُكِّ مَرْحًا وَلِنَاكِ مَمَّا إِضَائَةً مَبِدُوءَةً بِأَنِ أَوَابٌ ﴿ أَوْمَالُهُ ٱلنَّعْرِيفُ بِالنَّانِي وَجَبْ قِيًّا سِوَى هٰذَا ٱنْسُبِنْ لِلْأُولِ ﴿ مَا لَمْ يُحَفُّ لَبُسُ كَعَبْدِ ٱلْأَسْهِلِ وَآجِرُ رَدُّ ٱلَّذِمِ مَا مِنْ لِهُ حُذْفٌ فِي جَوَازًا آنِ لَمْ يَكُ رَدُّهُ أَلْفٍ

في جَمْعَي التَّصْحِيجِ أَوْفِ التَّنْفِية \* وَحَقَّ جَبُورٍ بِهِ فِي تَوْفِيهُ وَبِأَخِ أَخْتًا وَبِالْمِن بِنْتَا \* أَلِحْقُ وَيُونُسُ أَبِي حَذْفَ النَّا وَسَاعِفِ التَّانِي مِن ثُنَافِي \* قَانِيهِ ذُولِينٍ كَلا وَلائِي وَضَاعِفِ التَّانِي مِن ثُنَافِي \* قَانِيهِ ذُولِينٍ كَلا وَلائِي وَاللهِ يَكُن كَشِيةٍ مَا الفَا عَدِم \* فِحَبْرُهُ وَفَقَحُ عَنِيهِ النَّتُومُ وَالْوَاحِدَ اذْكُو نَاسِبًا لِلْعَمْعِ \* إِنْ لَمْ يُشَايِهُ وَاحِدًا بِالْوَضْعِ وَالْوَاحِدَ الْمُؤْمِنُ عَنِ اللهَ فَقُلِلْ وَمَعَ فَاعِل وَفَعَالٍ فَعِلْ \* فِي نَسَبٍ أَغْنَى عَنِ اللهَ فَقُلِلْ وَعَمْ وَعَمْ اللهِ فَعَلْ \* فِي نَسَبٍ أَغْنَى عَنِ اللهَ فَقُلِلْ وَعَلْ \* فِي نَسَبٍ أَغْنَى عَنِ اللهَ فَقُلِلْ وَعَمْ وَعَمْ اللهِ فَعَلْ \* فَي نَسَبٍ أَغْنَى عَنِ اللهَ فَقُلِلْ وَعَمْ اللهِ فَعَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهَ المُقْتَلِ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَى اللهِ الْقَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

تَنُوينَا آثَرَ فَتُحِ آجُعَلَ أَلْفَ \* وَفَقًا وَيَلُو غَيْرِ فَتَحِ آحْدِفَا وَالْوَفَفِ فَقَعِ آخُدِفَا وَالْحَمَارِ \* صِلَةَ غَيْرِ آلْفَتْحِ فِي آلْإِضْمَارِ وَأَشْبَهَتْ إِذًا مُنَوَنَا نُصِبْ \* فَأَلِفًا فِي آلْوَقْفِ نُونُهَا قُلِبُ وَحَدُفُ يَا ٱلْمَنْقُوصِ ذِي آلتَّنُونِ مَا \* لَمُ يُنْصَبَ آوُلَى مِنْ ثَبُوتٍ فَاعْلَمَا وَحَدُفُ يَا ٱلْمَنْقُوصِ ذِي آلتَّنُونِ مَا \* لَمُ يُنْصَبَ آوُلَى مِنْ ثَبُوتٍ فَاعْلَمَا وَعَيْرُ ذِي آلتَنُونِ بِالْعَكْسِ وَفِي \* نَحُومُ لِلُومُ رَدِّ آلِبَ آفَتُ فِي وَغَيْرُ ذِي آلتَنُونِ بِالْعَكْسِ وَفِي \* نَحُومُ لِلُومُ رَدِّ آلِبَ آفَتُ فِي وَغَيْرُ ذِي آلتَنُونِ بِالْعَكْسِ وَفِي \* نَحُومُ لِلُومُ رَدِّ آلْبَ آفَتُ فِي وَغَيْرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَ

وَنَقُلُ فَتْحِ مِنْ سِوَى ٱلْمُهُمُوزِ لَا \* يَرَاهُ بَصْرِيٌّ وَكُوف نَفَلَا وَٱلَّنْقُلُ إِنْ يُعْدَمْ نَظِيرٌ مُمْتَنِعٌ ﴿ وَذَاكَ فِي ٱلْمَهُمُوزِلَيْسَ يَمْتَنِعُ فِي ٱلْوَقْفِ تَا تَأْنِيثِ ٱلِأَسْمِ هَاجُعِلْ ﴿ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِسَاكِنِ صَعَّ وُصِلْ وَقَلَّ ذَا فِي جَمْعِ تَصْحِيحٍ وَمَا ﴿ ضَاهَى وَغَيْرُدُنِّنِ بِالْعَكْسِ ٱلْتَمَى وَقِفْ بِهَاٱلسُّكْتِ عَلَى ٱلْفِعْلِ ٱلْمُعَلِّ \* بِحَـٰذُفِ آخرِ كَأَعْط مَنْ سَأَلْ وَلَيْسَ حَثًّا فِي سَوَى مَا كُمِ أَوْ \* كَيْسِعِ تَجْسُرُومًا فَرَاعِ مَا رَعَسُوا وَمَافِ ٱلاَّسْتِفْهَامِ إِنْ جُرَّتْ حُدْفْ ﴿ أَلِفُهَا وَأُو لَهَا ٱلْهَا إِنْ تَقَفُّ وَلَيْسَ حَبًّا فِي سُوى مَا ٱلْخَفَضَا ﴿ بِأَسْمِ كَفُو لِكَ ٱقْتِضَاءَمَ ٱفْتَضَى وَوَصْلَ ذِي ٱلْمُنَاءِ أَجِرْ بِكُلِّ مَا \* خُرِّكَ تَحْسِرِيكَ بِنَاء لَزْمَا وَوَصُلُهَا بِغَبْرِ تَحْسِرِ مِك بِنَا مِ أُدِيمَ شَدَّ فِي ٱلْمُدَامِ ٱسْتُحْسَنَا وَ رُبِّكَ أَعْطِيَ لَفُظُ ٱلْوَصْلِ مَا \* لِلْوَقْفِ نَـثُرًا وَفَشَا مُنتَــظُمَا

### ٱلْإِمَالَـةُ

آلاَّالِفَ ٱلْمُبُدِّلَ مِنْ يَافِي طَرَفُ ﴿ أَمِلْ كَذَا ٱلْوَافِعُ مِنْهُ ٱلْبَا خَلَفُ دُونَ مَنِ يِدٍ أَوْ شُدُودٍ وَلِيلَ ﴿ تَلِيهِ هَا ٱلنَّا أَنِيثِ مَا ٱلْهَا عَدِمَا وَمَكَذَا بَدُلُ عَبْنِ ٱلْفَعْدِلِ إِنْ ﴿ يَوْلُ إِلَى فِلْتُ كَاضِى خَفْ وَدِنْ وَمَكَذَا بَدَلُ عَبْنِ ٱلْفَعْدِلِ إِنْ ﴿ يَوُلُ إِلَى فِلْتُ كَاضِى خَفْ وَدِنْ

كَذَاكَ نَالِي ٱلْيَاءِ وَٱلْفَصْلُ ٱغْتُفُو \* بِحَسِرْفِ ٱوْ مَعْ هَا كَخَيْبُهَا أَدْرُ كَذَاكَ مَا يَلِيهِ كَشُرُّ أَوْ يَهِ \* تَالِيَ كَشِرِ أَوْ سُكُونٍ فَهُ وَلِي . كَسْرًا وَفَصْلُ ٱلْمُاكَلَا فَصْلِ يُعَدُّ ﴿ فَدَرْ هَمَاكَ مَرِثْ مُمَلَّهُ لَمْ يُصَدُّ وَخَوْفُ ٱلِأَسْتِعْلَا يَكُفُّ مُظْهَرًا \* مِنْ كَسْرِ آوْ يَا وَكَذَا تَكُفُّ رَا إِنْ كَانَ مَا يَكُفُّ بَعْدُ مُتَّصِلْ \* أَوْ بَعْدَ حَرْفِ أَوْ بِحَرْفَيْنَ فُصِلْ كَنَا إِذَا قُدَّمَ مَا لَمُ يَنْكَسِرُ \* أَوْيَسْكُنِ ٱثْرَالْكُسْرِ كَٱلْطُواعِمْ. وَكُفُّ مُسْتَعْلِ وَرَا يَنْكَفُّ \* بِكُسْرِ رَا كَغَـارِمًا لَا أَجْفُــو وَلَا ثُمِلْ لِسَبَبِ لَمْ يَتَّصِلْ \* وَٱلْكَفُّ قَدْ يُوجِبُهُ مَا يَنْفَصلْ وَفَهِ أَمَالُوا لِتَنَاسُبِ إِلَّا \* دَاعِ سِوَاهُ كَعْمَادًا وَتَهَلَّا وَلَا تُمِلُ مَا لَمُ يَكُ لَ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا وَغَيْرَاً \* دُونَ سَمَاعٍ غَيْرَهَا وَغَيْرَا وَٱلْفَتْحَ قَبْلَ كَسْرِ رَاءٍ فِي طَرَفْ \* أَمِلْ كَالْأَيْسَرِ مِلْ تُكْفَ ٱلْكُلَفْ كَذَا ٱلَّذِي تَلِيهِ هَا ٱلتَّأْنِيثِ فِي \* وَقُفِ إِذَا مَاكَانَ غَيْرَ أَلِفٍ ،

## التَّصْــرِيفُ

حَرْفُ وَشِبْهُ مِنَ ٱلصَّرِفِ بَرِى ﴿ وَمَا سِوَاهُمَا بِتَصْرِيفِ حَرِى ﴿ وَمَا سِوَاهُمَا بِتَصْرِيفِ حَرِى ﴿ وَلَيْسَ أَدْنَى مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَمُنْهَى أَسْمُ مَمْسُ أَنْ تَجَــرُدًا \* وَإِنْ يُزِدْ فِيهِ فَمَا سَبُّنَّا عَدَا وَغَيْرًا خِيرً ٱلثُّىكَانِي ٱفْتَحْ وَضُمْ \* وَٱكْسِرُ وَ زِدْ تَسْكِينَ ثَانِيهِ نَعْمُ وَفَعُلُّ أُهْمِلَ وَٱلْعَكُسُ يَقِلُ \* لِقَصْدِهُمْ تَخْصِيصَ فَعْلِ فِغُلْ وَٱفْتَحْ وَضُمَّ وَٱكْسِرِ ٱلنَّانِيَ مِنْ \* فِعْلِ ثُلَاثِيٌّ وَزِدْ نَصْوَ ضُمِنْ وَمُنْهَا مُ أَدْبَعُ إِنْ جُرِّدًا \* وَإِنْ يُزَدْ فِيهِ فَمَا سِتًا عَدَا لِأَمْمِ مُجَدِّدٍ رُبَاعٍ فَعُلِلُ \* وَفِعُلِلٌ وَفِعْلَلٌ وَفِعْلَلُ وَفِعْلُلُ وَفِعْلُلُ وَمَعْ فِمَلِّ ثُمَّلَكُ وَ إِنْ عَلَا ﴿ فَلَسَّعْ فَمَالًا حَوَى فَعَالَلًا كَذَا فُمَا لَنَّ وَفُا لَمُّ وَمَا ﴿ غَايَرَ لِلَّزِّيْدِ أُو ٱلنَّفْصِ ٱلنَّمَى وَٱلْحَرْفُ إِنْ يَلْزُمْ فَأَصْلُ وَٱلَّذِي \* لَا يَلْزَمُ ٱلزَّائِدُ مِثْلُ تَا ٱحْتُــذِي بِضِمْنِ فِعْلِ قَابِلِ ٱلْأُصُولَ فِي \* وَزُنِ وَزَائِدٌ بِلَفْظِهِ ٱكْتُفِي وَضَاعِفُ ٱلَّلامَ إِذَا أَصْلُ بِنِي \* كَرَاءٍ جَعْفَ رِ وَقَافٍ فُسْنُقِ وَ إِنْ يَكُ ٱلزَّائِدُ ضِعْفَ أَصْلِ \* فَآجْعَلْ لَهُ فِي ٱلْوَزْنِ مَا لِلْأَصْلِ وَٱخْكُمْ بِتَأْصِيلِ خُرُوفِ سِمْسِيمٍ \* وَتَعْسِوهِ وَٱلْخُلُفُ فِي كَلَمْلِم فَأَلِفٌ أَكَثَرَ مِنْ أَصْلَيْنِ \* صَاحَبَ زَائِدٌ بِغَدِ مَيْنِ وَٱلْبَاكَذَا وَٱلْوَاوُ إِنْ لَمْ بَفَعَ \* كَمَا هُمَا فِي بُؤْبُو وَوْعُوعًا

وَهٰكَذَا هَمْ زُومِ مِنْ سَبَقَا \* تَلَاثَةً تَأْصِيلُهَا تَحَقَّقَا كَذَاكَ هَمْزُ آخَرُ بَعْدَ أَلِفْ \* أَكْثَرَ مِنْ حَرْفَيْنِ لَفْظُهَا رَدِفْ وَٱلنُّونُ فِي ٱلْآخِرِ كَٱلْهُمْزِ وَفِي \* نَصْوِ غَضَــنْفَرِ أَصَالَةً كُفِي وَٱلتَّاءُ فِي ٱلتَّأْنِيثِ وَٱلْمُضَارَعَهُ \* وَنَحْوِ ٱ لٱسْتِفْعَالِ وَٱلْمُطَاوَعَهُ وَٱلْهَاءُ وَقُفًا كَامَــهُ وَلَمْ تَرَهُ \* وَٱللَّامُ فِي ٱلْإِشَارَةِ ٱلْمُشْتَهِرَهُ وَٱمْنَعْ زِيَادَةً بِلَا قَيْدٍ ثَبَتْ \* إِنْ لَمْ تَبَيِّنْ كُحِّةً كَظَلَتْ

فَصْلُ فِي زِيَادَة هَمْزُةَ ٱلْوَصْلِ

لِلْوْصْلِ هَمْـزُّ سَابِقٌ لَا يَثْبُتُ \* إِلَّا إِذًا ٱبْتُــدى بِهِ كَاسْتَثْبِتُوا وَهُو لِمُعْلِ مَاضِ ٱخْتُوَى عَلَى ﴿ أَكُثَرَ مِنْ أَرْبَصَة نَحُو ٱلْجَلِّي وَٱلْأَمْنِ وَٱلْمُصْدَرِ مِنْهُ وَكَذَا \* أَمْنُ الثَّلَاثِي كَأَخْشَ وَٱمْضَ وَٱنْفُذَا وَفِي آسُمِ ٱسْتِ آبْنِ آبْنِيم شُمِعُ \* وَٱشْنَيْنَ وَٱمْرِيعُ وَتَأْنِيثِ نَبِعُ وَآيْمُنُ هَمْـزُ أَلْكُذَا وَيُبْـدَلُ \* مَدًّا فِي ٱلِكَسْـنِفْهَامِ أَوْ يُسَهِّلُ

### الإبدال

أَحْرُفُ ٱلِابْدَالِ هِدَأْتَ مُوطِيًا \* فَأَبْدِلِ ٱلْهُمَزَةَ مِنْ وَاوِ وَيَا آخِـــرًا ٱثْرَ أَلِفِ زِيدٌ وَفِي \* فَاعِلِ مَا أَعِلُ عَيْنًا ذَا ٱقْتُــغِي

وَٱلْمَدُ زِيدَ ثَالِقًا فِي ٱلْوَاحِدِ \* هَنْزًا يُرَى فِي مِثْلِ كَالْفَلَائِدِ كَذَاكَ ثَانِي لَيْنَيْنِ ٱكْتَنَفَا \* مَدُّ مَفَاعِلَ كَمْع نَيْفًا وَٱفْتَحْ وَرُدُّ ٱلْهَمْـزَ يَا فِيمَا أُعِلُّ \* لَامَّا وَفِي مِثْـلِ هِـرَاوَةٍ جُعِـلْ وَاوًا وَهَـٰـزًا أَوَّلَ ٱلْوَاوَيْنِ رُدُّ ﴿ فِي بَدْءِ غَيْرِ شِبْهِ وُ وِفِي ٱلْأَشُدُّ وَمَدًّا آبُدِلْ ثَانِيَ ٱلْمُمْزَيْنِ مِنْ \* كُلَّمَةِ ٱنْ يَسْكُنْ كَآثِرْ وَٱثْتَمِنْ إِنْ بُفْتَحِ آثْرَضَمَّ آوْ فَتْح قُلِبْ \* وَاوَّا وَيَاءً إِثْرَ كَسْرِ يَنْقَلِبْ ذُو ٱلْكُسْرِ مُطْلَقًا كَذَا وَمَا يُضَمُّ \* وَاوًّا أَصِرْ مَالَمٌ يَكُنْ لَفُظًّا أَتْمَ فَ ذَاكَ يَاءً مُطْلَقًا جَا وَأَوْمٌ \* وَنَحُوهُ وَجَهَيْنِ فِي ثَانِيهِ أُمُّ وَيَاءً ٱقْلِبُ أَلِفًا كَسْرًا تَلَا \* أَوْ يَاءَ تَصْغِيرِ بِوَاوِ ذَا ٱفْعَلَا فِي آخِرِ أَوْ قَبْلَ نَا ٱلنَّأْنِيثِ أَوْ \* زِبَادَتَىٰ فَعُلَانَ ذَا أَيْضًا رَأَوْا فِي مَصْدَرِ ٱلْمُعَتَّلِ عَبْنَا وَٱلْفِعَلْ \* مِنْهُ صَحِيحٌ غَالِبًا نَحُو ٱلْحِولْ. وَجَمْعُ ذِي عَيْنِ أُعِلَّ أَوْ سَكَنْ \* فَأَحَكُمْ بِذَا ٱلْإِعْلالِ فِيهِ حَيْثُ عَنْ وَتَعْجُوا إِنَّ اللَّهِ مَنْ إِنَّ فِعَلْ \* وَجُهَانِ وَٱلْإِعْلَالُ أَوْلَى كَالْحِيلُ وَٱلْوَاوُ لَامًا بَعْدَ فَتْحِ يَا ٱنْقَلَبْ \* كَٱلْمُعْطَبَانِ يُرْضَبَانِ وَوَجَبْ إِبْدَالُ وَاوِ بَعْدَ ضَمٌّ مِنْ أَلْف \* وَيَا كُنُوفِنِ بِذَا لَمَا ٱعْتُرِفْ

وَيُكْسَرُ ٱلْمُضْمُومُ فِي جَمْعِ كَمَا \* يُفَالُ هِيمُ عِنْدَ جَمْعِ أَهْيَا وَوَاوًا آثْرَ ٱلضَّمَّ رُدَّ ٱلْبَا مَتَى \* أُلْفِى لَامَ فِعْلِ آوْ مِنْ قَبْلِ تَا كَتَاءِ بَانٍ مِنْ رَمَى كَفَدُرَهُ \* كَذَا إِذَا كَسَبُعَانَ صَلَيْرَهُ وَإِنْ تَكُنْ عَنْنَا لِفُعْلَى وَصْفَا \* فَذَاكَ بِٱلْوَجْهَيْنِ عَنْهُمْ يُلْفَى

#### فَصْ لُ

مِنْ لَامٍ فَعْلَى ٱشْمَا أَنَى ٱلْوَاوُ بَدَلُ ﴿ يَاءَ كَتَقُوَى غَالِبًا جَاذَا ٱلْبَدَلُ مِٱلْعَكْسِ جَاءَ لَامُ فُعُلَى وَصْفَا ﴿ وَكُونُ قُصُوَى نَادِرًا لَا يَخْفَى

#### فَصْلًا

إِنْ يَسْكُنِ ٱلسَّابِقُ مِنْ وَاوٍ وَيَا \* وَٱتَّصَلَا وَمِنْ عُرُوضٍ عَرِياً فَيَّا أَلُواْ وَ ٱقْلِبَتْ مُدْعِمَ \* وَشَدَّ مُعْطَى غَيْرَ مَا قَدْ رُسِمَا مِنْ وَاوِ آوْ يَا ، بِتَحْرِيكِ أُصِلْ \* أَلِفًا آبْدِلْ بَعْدَ فَتْح مُتَّصِلْ مِنْ وَاوِ آوْ يَا ، بِتَحْرِيكِ أُصِلْ \* أَلِفًا آبْدِلْ بَعْدَ فَتْح مُتَّصِلْ إِنْ حُرِّكَ ٱلتَّالِي وَإِنْ سُكِّنَ كَفَّ \* إِعْلَالَ غَيْرِ ٱللَّامِ وَهُى لَا يُكَفَّ إِنْ صُحَلَّ فَيْ اللَّهِ مِ وَهُى لَا يُكَفَّ إِنْ سُكُنَ كَفَّ \* إِعْلَالَ غَيْرِ ٱللَّهُمِ وَهُى لَا يُكَفَّ إِنْ سُكُنَ كَفَّ \* إِعْلَالَ غَيْرِ ٱللَّهِ مِ وَهُى لَا يُكَفَّ إِنْ سُكُنَ كُفَّ \* إِعْلَالَ غَيْرِ ٱللَّهُمِ وَهُى لَا يُكَفَّ إِنْ سُكُنَ كُفَّ \* إِعْلَالُ غَيْرِ ٱللَّهُمِ يَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَأَنْ سُكُنَ كُفَّ \* إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلَمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَ إِنْ لِحَرْفَيْنِ ذَا ٱلِاعْلَالُ أَشْتُحَفَّ \* وَٱلْعَیْنُ وَاوَّ سَلِمَتْ وَلَمْ نُعَلِّ وَ إِنْ لِحَرْفَیْنِ ذَا ٱلِاعْلَالُ ٱسْتُحَفَّ \* صُحِّحَ أَوَّلُ وَعَکُسٌ فَدْ يَحِقُ وَ إِنْ لِحَرْفَیْنِ ذَا ٱلِاعْلَالُ ٱسْتُحَفَّ \* صُحِّحَ أَوَّلُ وَعَکُسٌ فَدْ يَحِقُ وَ إِنْ لِمَا اللَّهُ مَا آخِرَهُ فَدْ زِيدَ مَا \* يَخُصُّ ٱلإَسْمَ وَاجِبٌ أَنْ يَسْلَمَا وَعَیْنُ مَا آخِرَهُ فَدْ زِیدَ مَا \* یَخُصُّ آلِاسْمَ وَاجِبٌ أَنْ يَسْلَمَا وَقَبْلَ إِلَا اللَّهِ مِنْ آلِنُونَ إِذَا \* كَانَ مُسَكِّمًا كَمَنْ أَبْدَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمَالُونَ إِذَا \* كَانَ مُسَكِّمًا كَمَنْ أَبِدًا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُونَ إِذَا \* كَانَ مُسَكِّمًا كَمَنْ أَبِدًا اللَّهُ وَالْمَالَالُونَ إِذَا اللَّهُ وَالْمَالَ مُسَكِمًا اللَّهُ وَالْمَالَالُونَ إِنْ الْمُسَلِّمُ اللَّهُ وَالْمَالَ مُسَكِمًا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمَالَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُونَ إِنْ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمَالَ مُسَلِّمًا اللَّهُ وَالْمُونَ الْمُؤْمُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُعَالَقُولُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ

### فَصْلُ

لِسَا كِن صَعَّ ٱنْفُلِ ٱلتَّحْرِيكَ مِنْ \* ذِي لِسِنِ آتِ عَيْنَ فِعْ لِي كَأْنِنْ مَا لَمْ يَكُنْ فِعُلَ تَعَجُّبِ وَلَا \* كَأَنْيَضٌ أَوْ أَهْوَى بِلَامٍ عُلَّلًا ومِثْلُ فِعْلِ فِي ذَا ٱلْإَعْلَالِ ٱسْمُ ﴿ ضَاهَى مُضَارِعًا وَفِيــــهِ وَسُمُّ وَمِفْعَلُ صُحِّحَ كَالْفُعَالِ \* وَأَلِفَ ٱلْإِفْعَالِ وَٱسْتِفْعَالِ أَزِلُ لِذَا ٱلْإِعْلَالِ وَٱلنَّا ٱلْزَمْ عُوضْ ﴿ وَحَذْفُهَا بِٱلنَّفْسِلِ رُبَّكَ عَرَّضْ وَمَا لِإِنْعَالِ مِنَ ٱلْحَــَذْفِ وَمِنْ \* نَقْــلِ فَمَقْعُولٌ بِهِ أَيْضًا قَمْنُ تُحْــُوُ مَبِيع وَمَصُــونِ وَنَدَرُ ﴿ تَصْحِيحُذِي ٱلْوَاوِوفِ ذِي ٱلْيَا ٱشْتَهَرْ وَصَّحِجِ ٱلْمَقْعُولَ مِنْ نَحْوِ عَدًا \* وَأَعْلِلِ ٱنْ لَمْ نَتَحَـرُ ٱلْأَجْـوَدَا كَذَاكَ ذَا وَجْهَيْنِ جَا ٱلْفُعُولُ مِنْ \* ذِي ٱلْوَادِ لَامَ جَمْعِ ٱوْ فَرْدٍ بَعِنْ وَشَاعَ نَحْـــُو نُسِيِّم فِي نُوِّم \* وَنَحْـــُو نُبَّـامٍ شُــــُدُودُهُ نَمِي

### فَصْلُ

ذُو ٱللَّـينِ فَاتَا فِي ٱفْتِعَالٍ أُبْدِلًا \* وَشَذَّ فِي ذِي ٱلْهُمَٰذِ نَحُو ٱلْتَكَلَّا طَاتَا ٱفْتِعَـالٍ رُدَّ إِثْرَ مُطْبَـقِ \* فِي ٱذَّانَ وَٱزْدَدْ وَٱذَرِّ دَالًا بَقِي

### فَصْــلُ

فَا أَمْنٍ آوْ مُضَادِعٍ مِنْ كَوَعَدْ \* اِحْذِفْ وَفِى كَعِدَةٍ ذَاكَ ٱطَّرَدْ وَحَدْفُ مَضَادِعٍ وَبِنْيَسَتَى مُتَّصِفِ وَحَدْفُ هَمْنِ أَفْعَلَ ٱسْتَمَرَّ فِي \* مُضَادِعٍ وَبِنْيَسَتَى مُتَّصِفِ ظِلْتُ وَظَلْتُ ٱسْتَعْمِلًا \* وَقِرْنَ فِي ٱقْرِدْنَ وَقَـرْنَ نُقِـلًا

# الإدغام

 نَصُو حَالَتُ مَا حَالَتُ وَفِي \* جَرْمٍ وَشِبْهِ ٱلْحَرْمِ تَغْيِدُ فَهِى وَالْتُومَ الْإِدْعَامُ أَيْصًا فِي هَلُمْ وَالْتُرْمَ الْإِدْعَامُ أَيْصًا فِي هَلُمْ وَالْتُرْمَ الْإِدْعَامُ أَيْصًا فِي هَلُمْ وَمَا يَجْعِبِهِ عُنِيتُ قَدْ كَلَ \* نَظْمًا عَلَي جُلِّ اللّهُ مَّاتِ آشَمَلُ وَمَا يَجْعِبُهِ عُنِيتُ قَدْ كَلَ \* نَظْمًا عَلَي جُلِّ اللّهُ مَاتِ آشَمَلُ أَخْصَى مِنَ ٱلْكَافِيةِ آلْخُلَاصَهُ \* كَمَّ آفَتَضَى عَنَى بِلاَ خَصَاصَهُ فَا أَفْتَضَى عِنَى بِلاَ خَصَاصَهُ فَا أَخْصَى مِنَ الْكَافِيةِ آلْخُلَاصَهُ \* كَمَّ آفَتَضَى عِنَى بِلاَ خَصَاصَهُ فَا أَخْصَى مِنَ الْكَافِيةِ آلْخُلَاصَهُ \* كَمَّ آفَتَضَى عِنَى اللّهُ مَصَاصَهُ فَا أَنْتُ مَنْ اللّهُ مُصَلّما عَلَى \* مُحَمَّدٍ حَدِيْرِ نَي أُرْسِلا فَا أَنْ أَنْ اللّهُ مَنْ الْكَافِيةِ آلْكُرَامِ آلْبَرَدَهُ \* وَصَعْبِهِ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

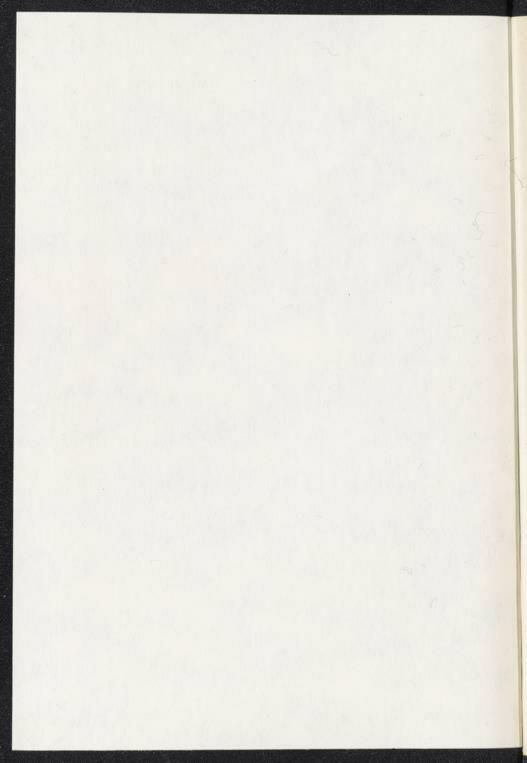

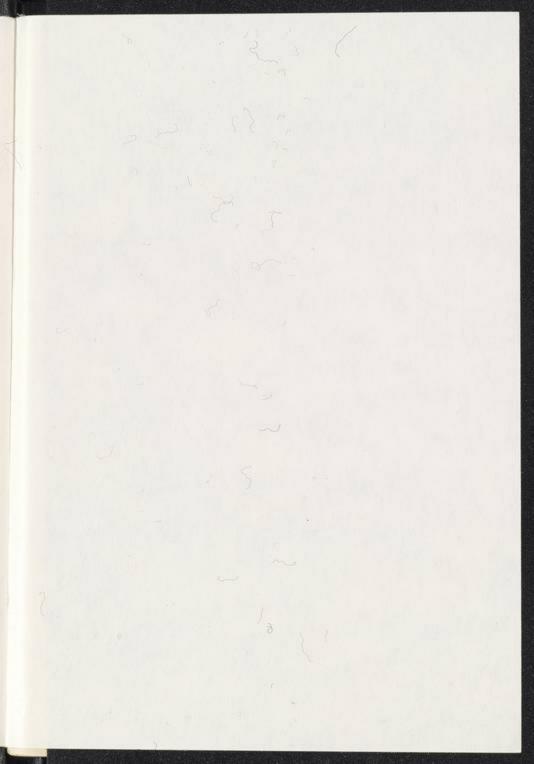



Elmer Holmes Bobst Library

> New York University

New York University
\*31142009996359\*